# بِسَـــِوْاللَّهُ الْرَجْمُ زَالرَّحِيْمِ

## فال شيخ الإسلام أحمد بن تيبة قدس الله روحه

#### بنسيراً للهَ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

( ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواٰبِرَجِهِمْ يَعْدِلُونَ ) العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون الذى : ( إِنَّمَا أَمْرُهُم إِذَا آزَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُونُ ) ، الذي ( يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ارُّهُمَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُفِٱلْأُولَىٰوَٱلْآخِرَةَ وَلَهُٱلْحُكُمُ وَالِنَهِ رُجَعُونَ )، الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات ، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات ، وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات ، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الاحوال المختلفات، وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا ربالسموات، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات ، لا يحصى العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه لما له من الاسماء والصفات ، وهو : المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يمــاثله فيها شئ من الموجودات، وهو : القدوس السلام المتنزه أن يماثله شئ في نعوت الكمال ، أو يلحقه شئ من الآفات، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. (ٱلَّذِيَلَةُۥمُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ الْقَدِيرُ ).

أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيما ، مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما ، ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعداد وأن يعذبوا عذاباً أليما ، وأمرهم بدعاء الحلق إلى عبدادته وحده لاشريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون . كما قال تعالى : ( يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُكُلُواْمِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْصَلِمَّ أَإِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيَّ \* وَإِنَ هَلَامِئَكُمُ أُمِنَ اللَّهِ الله عنها عوجاجاً .

وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين ، وصفوة رب العالمين ، الشاهد البشير النذير الهادى السراج المنير الذى أخرج به الناس من الظلمات إلى النور ، وهداهم إلى صراط العزيز الحميد . ( اَللّهَ اللّهِ عَلَهُ مَا فِ السّمَنوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْ لُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ) . بعثه بأفضل المناهج والشرع ، وأحبط به أصناف الكفر والبدع ، وأنزل عليه أفضل الكتب المناهج واحمله مهيمناً على ما بين يديه من كتب السماء .

وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ، يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله . هو شهيد عليهم وهم شهداء على الناس فى الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة ، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نبى يبين مابدل من الرسالة وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضى لهم الإسلام ديناً ، وأظهره على

الدين كله إظهار آبالنصرة والتمكين وإظهار آبالحجة والتبيين ، وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم فى تبليغ ما أنزل من الكتاب ، وطائفة منصورة لايزالون ظاهرين على الحقلا يضرهم من خالفهم ولامن خذلهم إلى حين الحساب.

وحفظ لهم الذكر الذى أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى: ( إِنَّاغَتُنُزَّلْنَاالَذِكْرَوَإِنَّالَهُ لَمَنْفِظُونَ ). فلا يقع فى كتابهم مر التحريف والتبديل كما وقع من أصحاب التوراة والإنجيل.

وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقاد، وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدو له أهل العلم والدين بينفون عنه تحريف الغالمين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة على الأمة، ويظهر بهم النور من الظلمة، ويحيى بهم دين الله الذي بعث به رسوله، وبين الله بهم للناس سيله، فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى: ( لَقَدْجَاءَكُمْ رَسُوكٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِ مُن عَلَيْ عَلَيْهِ مَاعَنِ مُن عَلَيْكُمْ مِاللهِ عَلَيْ وَمُوكُ مَن الطلب مَاعَنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : رب العالمين ، وإله المرسلين ، وملك يوم الدين .

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين: أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال، في أقبح خيبة وأسوإ حال. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين، حتى طلعت شمس الإيمان، وأدبر ليل البهتان، وعز جند الرحمن، وذل حزب الشيطان، وظهر نور الفرقان، واشتهرت تلاوة القرآن، وأعلن بدعوة الأذان،

واستنار بنور الله أهل البوادى والبلدان ، وقامت حجة الله على الإنس والجان ، لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ، صلاة يرضى بها الملك الديان وسلم تسليما مقرونا بالرضوان .

أما بعد: فإنه لاسعادة للعباد ، ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله (وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ لِهُ خَلَدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلهُ نَارًا حَكِلدًا فِيهَا وَلَهُ الْفَوْزُ الْمَطْلِ \* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلهُ نَارًا حَكِلدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُعِيبٌ ) فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور ، ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور .

فإن الله خلق الحلق لعبادته كما قال تعالى: ( وَمَا خَلَقَتُ اَلَجِنَّ وَالْإِسَى إِلَّا مَا هُو لِيَمْ الله عبدهم بطاعته وطاعة رسوله ، فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب فى دين الله ، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجاه فى الصحيحين ، وقال : صلى الله عليه وسلم فى حديث العرباض بن سارية الذى رواه أهل السنن وصحه الترمذى « إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وعدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » . وفى الحديث الصحيح بالذى رواه مسلم وغيره أنه كان يقول فى خطبته « خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » .

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه فى نحو من أربعين موضعاً من القرآن ، كقوله تعالى : ( مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ) ، وقوله تعالى :

( وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَ لَمُوَّا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَ كَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا \* فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُ مُرُّكُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ) . وقوله تعالى : ( قُل أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ \_ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْدِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ ۗ ﴾. فجعل محبة العبدلربه موجبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سبباً لمحبة الله وقد قال تعالى: ( وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَدْرِي مَا الْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ) . فما أوحاه الله إليه يهدى الله به من يشاء من عباده ، كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى : ( قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا آضِلُ عَلَىٰ نَفْسِتَى وَإِنِ آهْنَدَيْتُ فَبِ مَا يُوحِيَ إِلَىٰ رَقِت ) . وقال تعالى: ( قَدْ جَاءَ كُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَاكُ مُ سُبُلَ ٱلسَّلَاءِ وَيُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذَ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ).

فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، والربح من الحسران والهدى من الصلال، والنجاة من الوبال، والغى من الرشاد، والزيغ من السداد، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النيين والصديقين والشهداء والصالحين، من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب،

فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته ، إذ

فان هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا . وذاك إذا فات حصل العذاب .

هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة فى دار النعيم . والطريق إلى ذلك الرواية والنقل . إذ لا يكنى من ذلك مجرد العقل . بل كما أن نور العين لايرى إلا مع ظهور نور قدامه ، فكذلك نور العقل لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة . فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام . وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام .

والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة ، وبهما أتم على أمته المنة . قال تعالى: ( وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* كَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيْنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْنَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ \* فَاذَكُرُونِيٓ أَذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ) . وقال تعالى : ( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَب وَٱلْحِكْمَة ). وقال تعالى: ( وَأَذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِهِ ﴾. وقال تعالى: ﴿ هُوَالَّذِىبَعَثَ فِىٱلْأُمِّيِّتِ َ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْنِهِ ءَوَيُزِّكِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ) . وقال تعالى عن الخليل: ( رَبَّنَا وَأَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَّكِّهِمْ ). وقال تعالى: ( وَأَذْكُرْبَ مَايُتَكَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ). وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحيى بن أبى كثير وقتادة والشافعي وغيرهم (الحكمة): هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلي في بيوتهن من الكتاب والحكمة ، والكتاب : القرآن وما سوى ذلك بما كان الرسول يتلوه هو السنة .

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع

وأبى ثعلبة وغيرهما أنه قال: « لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه » . وفي رواية « ألا وإنه مثل الكتاب » .

ولماكان القرآن متميزاً بنفسه ـ لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناسكما قال تعالى: ( قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ اَن يَأْتُواْبِمِشْلِهَلِهُ اللهُ وَكَان منقولاً بالتواتر ـ الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِشْلِهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَحَرُوفه وَ وَكَان منقولاً بالتواتر ـ لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه و ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل ، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد .

فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد ، أهل الهدى والسداد ، فدحروا حزب الشيطان ، وفرقوا بين الحق والبهتان ، وانتدبوا لحفظ السنة ومعانى القرآن من الزيادة فى ذلك والنقصان .

وقام كل من علماء الدين بمـا أنعم به عليه وعلى المسلمين — مقام أهل الفقه الذين فقهوا معانى القرآن والحديث — بدفع ما وقع فى ذلك من الخطأ فى القديم والحديث ، وكان من ذلك الظاهر الجلى : الذى لا يسوغ عنه العدول ؛ ومنه الحنى الذى يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول.

وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد، وهجروا فيسمه لذيذ الرقاد، وفارقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والتلاد، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا منالدنيا بزاد الراكب،

ولهم فى ذلك من الحكايات المشهورة ، والقصص المأثورة ، ما هو عند أهله معلوم ، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم ، بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الاغتراب ، ومقاساة الأهوال الصعاب ، أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله . كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عيق ، ويتحملون فيه أموراً مؤلمة تحصل فى الطريق ، وكما حبب إلى أهل القتال : الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدى المهتدين ، ويظهر له الهدى ودين الحق ، الذى بعث به رسوله ولو كره المشركون .

فَن كَانَ مَخْلَصاً فَى أَعْمَالِ الدين يعملها لله: كَانَ مِن أُولِياء الله المتقين ، أهل النعيم المقيم . كما قال تعالى: ( أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللهِ لاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْ زَنُونَ \* النعيم المقيم . كما قال تعالى: ( أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللهِ لاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْ زَنُونَ \* لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيا وَفِ الْاَحْرَةُ لاَبُلْدِيلَ \* اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى فى الدنيا بنوعين : أحدهما : ثناء المثنين عليه .

الثانى: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح؛ أو ترى له. فقيل يارسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه ؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال البراء بن عاذب: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى فى الحياة الدنيا فقال: «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح؛ أو ترى له».

والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربّان، الحافظون له من الزيادة والنقصان، هم من أعظم أوليــــاء الله المتقين وحزبه

المفلحين . بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات . كما قال تعالى : ( يَرْفَع اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْفِلْرَدَرَ حَنتِ ). قال ابن عباس: يرفع الله ''' . . . . .

وعلم الإسناد والرواية بما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سلماً إلى الدراية . فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات ، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات ، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة ، أهل الإسلام والسنة ، يفرقون به بين الصحيح والسقيم . والمعوج والقويم .

وغيرهم من أهل البدع والكفار: إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيهـــــا الحق من الباطل، ولا الحالى من العاطل.

وأما هذه الأمة المرحومة ، وأصحاب هذه الأمة المعصومة : فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين ، فظهر لهم الصدق من المين ، كما يظهر الصبح لذى عينين . عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ فى دين الله معقول أو منقول ، وأمرهم إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى الله والرسول كما قال تعالى : ( يَالَيُهَا اللَّيْنَ امْنُوا اللَّهُ وَالْمِلُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِن كُرْتُوا نِ نَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنهُمُ اللّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنهُمُ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ أَنْ مِن اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ أَنْ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ فَي مَنْ يَو فَردُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمُ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ أَنْ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ أَنْ مِنهُ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ وَاللّهُ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ وَاللّهُ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ فَي اللّهِ وَالرّسُولِ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن اللّهُ وَالرّسُولِ إِن اللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولِ إِن كُنهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَأُولِ اللّهُ وَالرّسُولُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقاً ، وإذا اجتمع أهل

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاً ، ولمكل من الطائفتين من الاستدلال ، على مطلوبهم بالجلى والحنى ما يعرف به من هو بهذا الأمر حنى ، والله تعالى يلهمهم الصواب فى هذه القضية ، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية ، وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية ، فإن الله كتب فى قلوبهم الإيمان ، وأيدهم بروح منه ، لما صدقوا فى موالاة الله ورسوله ، ومعاداة من عدل عنه . قال تعالى : ( لَا يَحِدُ مُو مَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ بِيُوا دُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ يَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَان وَأَيْدَمُ مَا وَاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

وأهل العلم المأثور عن الرسول ﷺ: أعظم الناس قياماً بهذه الاصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ، ولا يصدهم عن سييل الله العظائم ، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ، ويتكلم في أحب الناس إليه ، عملا بقوله تعالى: (يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمَينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَآء لِللهِ وَلَوْعَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِالُولِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا وَمَنُوا كُونُوا قَوْمَينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَآء لِللهِ وَلَوْعَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِالُولِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا وَمَنُوا كُونُوا قَوْمَينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَآء لِللهِ وَلَوْعَلَى أَنفُسِكُمْ أَوالُولِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا وَفَقِيرًا فَاللّهَ أَوْلَكُونُوا قَوْمَينَ لِللّهِ شُهَدَآء بِالْقِسْطِ خَيِيرًا ) وقوله تعالى: ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلهِ شُهَدَآء بِالْقِسْطِ فَي وَلَا يَجْرِمَنَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولهم من التعديل والتجريح ، والتضعيف والتصحيح ، من السعى المشكور، والعمل المبرور : ماكان من أسباب حفظ الدين ، وصيانته عن إحداث المفترين، وهم فى ذلك على درجات : منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ، ومنهم أهل المفقه فيه ، والمعرفة بمعانيه .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب ، ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب ، فقال فى الحديث الصحيح : « بلغوا عنى ولو آية ، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . وقال أيضاً فى خطبته فى حجة الوداع : « الاليبلغ الشاهد الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع » .

وقال أيضاً: « نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ، . وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ ، لما أعطى المبلغون من النضرة ، ولهذا قال سفيان بن عيينة : لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة ، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقال : نضر ، ونضر ، والفتح أفصح .

ولم يزل أهل العلم فى القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث حتى قال الشافعى رضى الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنى رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قال الشافعى هذا: لانهم فى مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الشافعى أيضاً أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا ا ه .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

### 

قال الله تعالى: ( شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِدِ انُوحًا وَالَّذِي َ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِدِيْ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اللَّهُ أَنَ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا نَنَفَرَ قُواْفِيدِ ).

أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا ، والذى أوحاه إلى محمد على ، وما وصى به الثلاثة المذكورين. وهؤلاء هم أولوا العزم المانخوذ عليهم الميثاق فى قوله : ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيتِ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى فَى قوله : ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيتِ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى النّبِ مَنْ مَنَ ). وقوله : ( مَاوَضَىٰ بِهِ مِنُوحًا وَاللّذِى آؤَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَضَيْنَا بِهِ ). في سائر الرسل بلفظ جاء في حق محمد باسم الذي و بلفظ الايحـــاء ، وفي سائر الرسل بلفظ [الوصية].

 المشروع لنا ، الموصى به الرسل ، والموحى إلى محمد على ، فقد يقال : الضمير فى أقيموا عائد إلينا . ويقال هو عائد إلى المرسل . ويقال هو عائد إلى الجيع . وهذا أحسن . ونظيره : أمرتك بما أمرت به زيدا . أن أطع الله ، ووصيتكم بما وصيت بنى فلان : أن افعلوا . فعلى الأول : يكون بدلا من (ما ) أى شرع بما وصيت بنى فلان : أن افعلوا . فعلى الأول : يكون بدلا من (ما ) أى شرع لكم ( أَنَافِيمُوا ) . وعلى الثانى : شرع (ما ) خاطبهم . ( أَقِيمُوا ) فهو بدل أيضاً ، وذكر ماقيل للأولين . وعلى الثالث : شرع الموصى به ( أَقِيمُوا ) .

فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ، ومقولة لم : علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعاً . وهذا أصح إن شاء الله . والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا ، فإن الذى شرع لنا : هو الذى وصى به الرسل ، وهو الأمر بإقامة الدين والنهى عن التفرق فيه ؛ ولكن التردد في أن الضمير تناولهم لفظه ، وقد علم أنه قيل لنا مثله ؛ أو بالعكس ؛ أو تناولنا جميعاً .

وإذا كان الله قد أمر الأولين ، والآخرين ؛ بأن يقيموا الدين ، ولا يتفرقوا فيه ، وقد أخبر أنه شرع لنا ماوصى به نوحاً ، والذى أوحاه إلى محمد ﷺ . فيحتمل شيئين :

أحدهما : أن يكون ما أوحاه إلى محمد على يدخل فيه شريعته التي تختص بنا ؛ فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه ، من الأصول والفروع ؛ بخلاف نوح وغيره من الرسل ؛ فإنما شرع لنا من الدين ماوصوا به ، من إقامة الدين ، وترك التفرق فيه . والدين الذي اتفقوا عليه : هو الأصول . فتضمن الكلام أشياء :—

أحدها: أنه شرع لنا الدين المشترك، وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا؛ وهو الإسلام، والإيمان الحناص.

الثانى : أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك ، والمختص، ونهانا عن التفرق فيه .

الثالث: أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك، ونهاهم عن التفرق فيه .
الرابع: أنه لما فصل بقوله: ( وَالَذِي َ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ) بين قوله: ( مَاوَضَىٰ بِهِ مُوسَى وَعِيسَىٰ ) فاد ذلك .

بِهِ نُوحًا ) وقوله: ( وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِم وَمُوسَى وَعِيسَىٰ ) أفاد ذلك .
ثم قال بعد ذلك: ( وَمَا نَفَرَقُوا إِلّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْم بُعْنَا بَيْنَهُم ) ؛
فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم ، الذي بين لهم ما يتقون .
ما يتقون ، فإن الله ما كان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون .
وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغياً ، والبغى مجاوزة الحد ، كما قال ابن عمر '' :
الكبر والحسد ، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ، ولا قصد به البغى ، كتنازع العلماء السائغ ، والبغى إما تضييع للحق ، وإما تعد للحد ، فهو البغى ، ما ترك واجب ، وإما فعل محرم ، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك .

وهذا كما قال عن أهل الكتاب: (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوَ الْمِالَّاتَ الْمَكَوَى أَخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَكَنَوْ الْمَنْفَامِ الْمَكَارِةِ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ) مِيثَنَقَهُمْ فَكَارَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ) فأخبر أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به — وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به — كان سيباً لإغراء العداوة والبغضاء بينهم ، وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى أصول دينها ، وكثير من فروعه ، من أهل

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

الأصول والفروع ، ومثلبا نجده بين العلماء ، وبين العباد ؛ بمن يغلب عليه الموسوية ، أو العيسوية ، حتى يبتى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة : ليست الآخرى على شيء . كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة ، ويلتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة ، كل منهما ينفي طريقة الآخر ، ويدعى أنه ليس من أهل الدين ، أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين ، فتقع ينهما العداوة والبغضاء .

وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجه. قال تعالى: ( مَايُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ مَن الدين الذي أمر الله به وأوجه. قال تعالى: ( مَايُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِصْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ) وقال: ( فِيهِ رِجَالُ يُعِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُجِبُ لَيْ يَعْبُونَ اللّهُ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُجِبُ لَيْ اللّهُ يُحِبُ النَّوَالِينَ وَيُجِبُ النَّوَالِينَ وَيُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُجِبُ اللّهُ يُحِبُ النَّوَالِينَ وَيُجِبُ اللّهَ يُحِبُ النَّوَالِينَ وَيُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهُ أَن يُطَهِّرِ وَاللّهُ وَلَا يَن اللّهُ يُحِبُ اللّهُ أَن يُطَهِّرُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَعَسُ ) وقال : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَعَسُ )

فنجد كثيراً من المتفقهة ، والمتعبدة ، إنما همته طهارة البدن فقط ، ويزيد فيها على المشروع ، اهتماماً ، وعملا . ويترك من طهارة القلب ما أمر به ، إيجاباً ، أو استحباباً ، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك . ونجد كثيراً من المتصوفة ، والمتفقرة ، إنما همته طهارة القلب فقط ، حتى يزيد فيها على المشروع اهتماماً ، وعملا ، ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباً ، أو استحباباً .

فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة فى كثرة صب المـــاء ، وتنجيس ماليس بنجس ، واجتناب ما لايشرع اجتنابه مع اشـــتال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر ، والغل لإخوانهم ، وفى ذلك مشابهة بينة لليهود .

والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة ، فيبالغون فى سلامة الباطن حتى يجعلوا الجهل بما تجب معرفته ، من الشر — الذى يجب انقاؤه — من سلامة الباطن ، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهى عنه ، وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها ، ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ، ويقيمون الطهارة الواجبة مضاها ة للنصارى .

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذى هو مجاوزة الحد: إما تفريطا وتضييعا للحق ، وإما عدوانا وفعلا للظلم . والبغى تارة يكون من بعضهم على بعض ، وتارة يكون فى حقوق الله ، وهما متلازمان ولهذا قال : (بَغْ يَابَيْنَهُمُ ) ، فإن كل طائفة بغت على الأخرى ، فلم تعرف حقها الذى بأيديها ، ولم تكف عن العدوان عليها .

وقال تعالى: (وَمَانَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ إِلَّهِنَ مَعْدِما جَاءَ نَهُمُ الْبَيْنَةُ ) وقال تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَةً وَحِدةً فَبْعَثَ اللَّهُ النَّبِيتِ مُبَشِوِي وَمُنذِرِينَ وَانزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْحَقَ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً نَهُمُ الْبَيْنَتُ بَعْيَا بَيْنَ النَّي فِي وَالْمَا لَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ اللَّهُ وَقَالَ بَيْنَهُمْ ). وقال تعالى: ( وَلَقَدْءَ النِّينَ البَيْ إِسْرَةِ مِلَ الْكِنْبَ وَلَلْمُ كُونُوا كَاللَّهُ مُوسَى بن عمران مثل ذلك وقال: ( وَلَا تَكُونُوا كَاللَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيْنِينَ فَي وَقَالَ : ( وَلَا تَكُونُوا الْمَيْمَ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَقَالَ : ( وَلَا تَكُونُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَالَ : ( وَلَا تَكُونُوا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يهواه . كما قال فى الآية الأولى: (كُبُرَعَلَى الْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْتِ وَاقْلَ : (يَكَأَيُّهَا الرُّسُلُكُلُواْمِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْتِ فِي وَقَال : (يَكَأَيُّهَا الرُّسُلُكُلُواْمِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \* وَإِنَّ هَذِهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْل

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين ، والعمل به كاه ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، كما أمر به باطنا ، وظاهرا .

وسبب الفرقة: ترك حظ بما أمر العبد به ، والبغي بينهم .

ونتيجة الجماعة: رحمة الله، ورضوانه، وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه.

وتتيجة الفرقة: عذاب الله، ولعنته، وسواد الوجوه، وبراءة الرسول هم منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة ، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة الله ورحمته: بفعل لم يأمر الله به، من اعتقاد، أو قول، أو عمل، فلو كان القول، أو العمل، الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به، لم يكن ذلك طاعة لله، ولا سببا لرحمته، وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول « التنبيه » نبه على هذه النكتة.

#### وقال: ـ

#### فهــــل

قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المشهور فى السنن من رواية فقيهى الصحابة، عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت و ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وفى حديث أبى هريرة المحفوظ: « إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم».

فقد جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث؛ إخلاص العمل لله ومناصحة أولى الأمر ولزوم جماعة المسلمين، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التى لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة.

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان : حق لله وحق لعباده ، فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئاً ، كما جاء لفظه فى أحد الحديثين ، وهذا معنى إخلاص العمل لله ، كما جاء فى الحديث الآخر . وحقوق العباد قسمان : خاص وعام ، أما الخاص فمثل بركل إنسان والديه ، وحق زوجته ، وجاره ، فهذه من فروع الدين ، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ، ولأن مصاحتها خاصة فردية .

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية ، فحقوق الرعاة مناصحتهم ، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم ، فإن مصلحتهم لاتتم إلا باجتماعهم ، وهم لا يجتمعون

على ضلالة ؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم فى اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا ؛ فهذه الخصال تجمع أصول الدين .

وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسلم عن تميم الدارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة هالوا: لمن يارسول الله؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ». فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق الله وعبادته وحده لاشريك له، والنصيحة لأممة المسلمين وعامتهم هى مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هى نصيحتهم العامة، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم فإن لزوم جماعتهم هى والنصيحة الخاصة لكل واحد منهم

بعينه ، فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين .

### وفال شيخ الإسلام فدس الدّروحه:

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلما .

وبعد: فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله ، وإخلاص الوجه والعمل له ، عبادة واستعانة (' قال الله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُ مَّ مَلاِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلمُلْكَ مِمَن تَشَآهُ وَقُونُ مِن تَشَآهُ وَتُدِلُ مَن تَشَآهِ ) الآية . وقال تعالى : (وَمَايِكُم مِن يِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَغْنَرُونَ ) . وقال تعالى : (وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَّرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوُّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوَعَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ). وقال تعالى فى الآية الأخرى: ( وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلَارَآذَ لِفَضَّلِهِ ﴾. وقال تعالى: (إِيَّاكَ نَهْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ). وقال تعالى: ( فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ). وقال تعالى: ( عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ). وقال تعالى: ( يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . وقال تعالى: ( فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْمُؤْمِنَتِ). وقال تعالى: (قُلْ أَفْرَءَ يَشُم مَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَنْشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوۡأَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُرَكَ مُمۡسِكَتُ رَحۡمَتِهِ ). الآية . وقال تعالى : ( قُلِ

<sup>(</sup>١) تسمى فاعدة في توحيد الإلهية ٠

اَدْعُواْ الَّذِيكَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَعْدِي وَلَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَلِا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُ مِنْ طَهِيرٍ \* وَلا لَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَلِا لَمِنْ أَذِكَ لَهُ ) وقال تعالى: (قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُ مِن طَهِيرٍ \* وَلا لَنفَعُ الشَّفَا الشَّرِعَنكُمْ وَلا يَعْوِيلًا وقال تعالى: (قُلِ الدَّعُولِيلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة .

وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ، ودفع ما يضره ، والمنفعة للحى هى من جنس النعيم واللذة ؛ والمضرة هى من جنس الألم والعذاب ؛ فلا بدله من أمرين : —

أحدهماً : هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به .

والثانى: هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء: —

أحدها : أمر هو محبوب مطلوب الوجود .

والثانى: أمر مكروه مبغض مطلوب العدم. والثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب.

والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه، فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها؛ وأما ماليس بحى فالكلام فيــه على وجه آخر.

إذا تبين ذلك فبيان ماذكرته من وجوه: —

أحدها: أن الله تعـــالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قوله: ( إِيَّكَ نَمْنُدُ وَإِيَّاكَ نَمْتَعِيثُ ) فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛ لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب؛ فالأول من معنى الألوهية.

والثانى من معنى الربوبية ، إذ الإله : هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراماً والرب : هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها ، وكذلك قوله تعالى : (عَلَيْ مِتَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أُبِيْبُ) . وقوله : (عَلَيْ مِتَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهُ أُبِيْبُ وَوَله : (عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَبَنْنَا وَإِلَيْكَ أَبَنْنَا وَإِلَيْكَ أَبِيْنَا وَإِلَيْكَ أَلْبَيْنَا وَإِلَيْكَ أَبِيْنَا وَإِلَيْكَ أَبِيْنَا وَإِلَيْكَ أَبِيْنَا وَإِلَيْكَ أَبِيْنَا وَإِلَيْكَ أَبِيْنَا وَإِلَيْكَ أَبِيْنَا وَإِلَيْكَ أَنْهُ وَلَيْكَ أَنْهُ وَلِكُنَا وَإِلَيْكَ أَبِيْنَا وَإِلَيْكَ أَلْكُوبُ لَا يَعْوَله تَعْلَى : ( وَتَوَكَّلُ عَلَى الْكُوبُ لَا يَعْوَله : ( وَتَبَعْلَ إِلَيْهِ مِتَابٍ ) ، وقوله : ( وَتَبَعْلَ إِلَيْهِ بَنْتِيكُ \* رَبُّ اللهُ وَالله يَعْلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ لَا هُولُه وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

الوجه الثانى: أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه، ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم ؛ وبرؤيته فى الآخرة تقر عيونهم ولا شىء يعطيهم فى الآخرة أحب إليهم مرف النظر إليه ، ولا شىء يعطيهم فى الاخرة أحب إليهم مرف النظر إليه ، ولا شىء يعطيهم فى الدنيا أعظم من الإيمان به.

وحاجتهم إليه فى عبادتهم إياه و تألهم كحاجتهم وأعظم فى خلقه لهم وربوبيته إياهم ، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم ، وبذلك يصيرون عاملين متحركين ، ولا صلاح لهم ولا فلاح ، ولا نعيم ولا لذة ، بدون ذلك بحال . بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى .

ولهذاكان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ، ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات ، وكان التوحيــد بقول : لا إله إلا الله ، رأس الأمر .

فأما توحید الربوبیــة الذی أقر به الخلق، وقرره أهل الكلام؛ فلا یكنی وحده، بل هو من الحجة علیهم، وهــذا معنی مایروی: « یا ابن آدم، خلقت كل شیء لك، وخلقتك لى ، فبحقى علیك ألا تشتغل بمــا خلقته لك، عــا خلقتك له.

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، كما فى الحديث الصحيح ، الذى رواه معاذ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

« أتدرى ماحق الله على عباده ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ . قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حقهم ألا يعذبهم » .

وهو يحب ذلك ، ويرضى به ، ويرضى عن أهله ، ويفرح بتوبة من عاد إليه ، كما أن فى ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه ، وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به فى غير هذا الموضع .

فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ، ويتنعم بالتوجه إليه ؛ إلا الله سبحانه ، ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم ( لَوْكَانَ فِيهِ مَآءَالِهَا أَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبَّحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ )

فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق فلوكان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلهـــاً حقاً ، إذ الله لا سمى له ولا مثل له ، فكانت تفسد لانتفاء ما به صـــلاحها هذا من جهة الإلهية .

وأما من جهة الربوبية فشيء آخر ؛ كما نقرره في موضعه .

واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئاً ، ليس له نظير فيقاس به ، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب ، وينهما فروق كثيرة .

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك ، بل ينتقل من نوع إلى نوع ، ومن شخص إلى شخص ، ويتنعم بهذا فى وقت وفى بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذغير منعم له ولا ملتذ له ، بل قد

يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ، ويضره ذلك .

وأما إلهه فلا بدله منه في كل حال وكل وقت ، وأينما كان فهو معه ، ولهذا قال إمامنا (إبراهيم) الخليل صلى الله عليه وسلم (لَآأُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ) . وكان أعظم آية في القرآن الكريم : ( ٱللَّهُ لاَ إِللهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ) . وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر ، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ، ولا يفني بوجه من الوجوه .

واعلم أن هذا الوجه مبنى على أصلين :

أحدهما: على أن نفس الإيمار... بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان ، وكما دل عليه القرآن ؛ لاكما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: إن عبادته تكليف ومشقة ! . وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار ، أولا جل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم ، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس و والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع خلاف هوى النفس و الله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة ، كما قال تعالى : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمَ لا يُضِيبُهُمَ ظَمَأُ وَلاَنصَبُّ) الآية ، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة : أجرك على قدر نصبك وليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي ، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها ، وهذا يفسر في موضعه .

ولهذا لم يجئ فى الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح: أنه تـكليف كما يُطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقمه، وإنما جاء ذكر التـكليف فى موضع الننى ، كقوله : ( لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا) .

( لَاتُكَلَّفُ إِلَّانَفْسَكَ ) ( لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا ) أى وإن وقع فى الأمر تكليف ، فلا يكلف إلا قدر الوسع ، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا ، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ، ولذات الأرواح وكمال النعيم ، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه ، وذكره وتوجه الوجه إليه ، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ، ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك أبدا . قال الله تعالى : (فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَةِ عَلْمُ لَهُ مُسَمِيًا ؟) فهذا أصل .

(الأصل الثانى): النعيم فى الدار الآخرة أيضاً مثل النظر إليه لاكما يزعم طائفة من أهل السكلام ونحوهم، أنه لانعيم ولا لذة إلا بالمخلوق: من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام فى حظهم من الحالق سبحانه وتعالى، كما فى الدعاء المأثور: (اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. رواه النسائى، وغيره وفى صحيح « مسلم » وغيره، عن « صهيب » عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناديا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكوه. فيقولون: ما هو ؟! ألم يبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟! قال: فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه ـ سبحانه. فيا أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة.

فبين النبى صلى الله عليه وسلم: أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله فى الجنة لم يعطهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذه به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره . فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب ، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له ، وتنعمه به أعظم .

وروى أن يوم الجمعة يوم المزيد ، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة ، وفى الأحاديث والآثار ما يصدق هذا ، قال الله تعالى فى حق الكفار : ( كَلَآإِنَهُمُ عَن رَبِهِمْ يَوْمَإِذِلَمَحُوبُونَ \* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ) . فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب . ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات ، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى .

وهذان الأصلان ثابتان فى الكتاب والسنة ، وعليهما أهل العلم والإيمان ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون ، وعليهما أهل السنة والجماعة ، وعوام الأمة ، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها .

وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة ، و بالذوق والوجد أخرى - إذا أنكر اللذة - فإن ذوقها ووجدها ينني إنـــكارها . وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة ، وهي الأقيسة العقلية .

الوجه الثالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ، ولا عطاء ولا منع ، ولا هدى ولاضلال ، ولا نصر ولا خذلان ، ولاخفض ولارفع ، ولا عز ولا ذل ، بل ربه هو الذى خلقه ورزقه ، وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه ، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره ، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه ، وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله ، وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول ، ولهذا خوطبوا به فى القرآن أكثر من الأول ، لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن ، وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول .

فهذا الوجه يقتضى ؛ التوكل على الله ، والاستعانة به. ودعاءه . ومسألته، دون ما سواه . ويقتضى أيضاً : محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده ، وإسباغ نعمه عليه ، وحاجة العبد إليه فى هذه النعم ، ولكن إذا عبد دوه وأحبوه ، وتوكلوا عليه من هذا الوجه ، دخلوا فى الوجه الأول ، ونظيره فى الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق ، فجعل يدعو الله و يتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ماكان أحب إليه من تلك الحاجة التى قصدها أولا ، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه و يشتاق إليه .

والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه ، ومن ذكر نعائه عليهم ، ومن ذكر ما وعدهم فى الآخرة من صنوف النعيم واللذات وليس عند المخلوق شىء من هذا ، فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه .

الوجه الرابع: أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه ، إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله ، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ، ضره وأهلكه ، وكذلك من النكاح واللباس ، وإن أحب شيئاً حباً تاماً بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه ، أو يفارقه . وفي الأثر المأثور: أحبب ماشئت فإنك مفارقه . وكن كما شئت فكما تدين تدان .

واعلم أنكل من أحب شيئاً لغير الله فلا بدأن يضره محبوبه ، ويكون ذلك سيباً لعذا به ، ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرعَ يأخذ بلهزمته . يقول : أنا مالك .

وكذلك نظائر هذا فى الحديث : يقول الله يوم القيامة : (يا ابن آدم ؛ أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ماكان يتولاه فى الدنيا؟): وأصل التولى

الحب؛ فكل من أحب شيئاً دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه ؛ وأصلاه جهنم وساءت مصيراً ؛ فمن أحب شيئاً لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد ؛ فإن فقد عذب بالفراق و تألم ؛ وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر ما يحصل له من اللاة ، وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء ، وكل من أحب شيئاً دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته ، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا : ما كان لله وفي الله ، فإنه كال وجمال للعبد ، وهذا معني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدنيا ملعونة ملعون مافيها ، إلا ذكر الله وما والاه » . رواه الترمذي ، وغيره .

الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته ؛ فإنه يخذل من تلك الجهة ، وهو أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراء ؛ ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ، ولا استنصر بغير الله إلا خذل . وقد قال الله تعالى : ( وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ عَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَهُمُ عِنْ \* كَلَاسَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ) .

وهذان الوجهان فى المخلوقات نظير العبادة والاستعانة فى المخلوق ، فلما قال : ( إِبَاكَ نَمْـُــُـدُوَاِيَاكَ نَــْــتَعِيبُ ) كان صلاح العبد فى عبادة الله واستعانته . وكان فى عبادة ماسواه ، والاستعانة بما سواه ، مضرته وهلاكه وفساده .

الوجه السادس: أن الله سبحانه غنى . حميد . كريم . واجد . رحيم ، فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه ، يريد به الخير ويكشف عنه الضر ، لالجلب منفعة إليه من العبد ، ولا لدفع مضرة ، بل رحمة وإحسانا ، والعباد لايتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم ، فأكثر ماعندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ، ويجلبوا

له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ما . وإن كان ذلك أيضاً من تيسير الله تعالى فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله . فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم ، وسماع كلامهم ، ونحو ذلك .

وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته ، أو جماله أو كرمه ، فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة ، ولولا التذاذه بها لما أحبه ، وإن جلبوا له منفعة كحدمة أو مال ، أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو — ولو بالدعاء أو الثناء — فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله ، فأ جناد الملوك ، وعبيد المالك ، وأجراء الصانع ، وأعوان الرئيس ، كام إنما يسعون في نيل أغراضهم به ، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم ، إلا أن يكون قد علم وأدب من به ، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم ، إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى ، فيدخل ذلك في الجمة الدينية ، أو يكون فيها طبع عدل ، وإحسان من باب المكافأة والرحمة ، . وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه ، وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه ، وقسم يينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ، : ليتخذ بعضهم بعضا سخريا .

إذا تبين هذا ظهرأن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول ؛ بل إنما يقصد منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل ؛ فإذا دعوته ؛ فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه .

والرب سبحانه يريدك لك ، ولمنفعتك بك ، لا لينتفع بك . وذلك منفعة عليك بلا مضرة . فتدبر هذا ، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو

تطلب منه منفعة لك ، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول ، كما أنه لا يقدر عليه . ولا يحملنك هذا على جفوة الناس ، وترك الاحسان إليهم ، واحتمال الأذى منهم ، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم ، وكما لا تخفهم فلا ترجهم ، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله ، وارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله ، وكن ممن قال الله فيه : ( وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى \* ٱلَّذِي يُؤْقِي مَالَهُ رِيَّزَكِّ \* وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن فَعَمَة مُحَرِّنَ \* إِلَّا ٱلْمِنْفَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَنْفَى \* ٱلَّذِي يُؤْقِي مَاللهُ رِيَّزَكِّ \* وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن وَلا شَعْمَة مُحَرِّنَ \* إِلَّا ٱلْمِنْفَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَمْلِلُ ) . وقال فيه : ( إِنَّمَا نَظْهِ مُكُرِّلُوجَهِ ٱللهِ لاَنْرِيدُ مِن كُرْجَرَالًا وَلا شَعْمَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله

الوجه السابع: أن غالب الحلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك و إن كان ذلك ضرراً عليك ، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها .

الوجه الثامن: أنه إذا أصابك مضرة كالحنوف والجوع والمرض؛ فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله ؛ ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك.

الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله عليك ، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قدكتبه الله عليك ، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ، ولا يضرونك إلا بإذن الله ، فلا تعلق بهم رجاءك .

قال الله تعالى: ﴿ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى هُوَجُندُ لَّكُوْ يَنصُرُكُو مِّن دُونِ ٱلرَّمْنَ ۚ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ \* أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُو إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةُ بَل لَجُّوا فِعُتُو ۗ وَنُفُورٍ ﴾. والنصر يتضمن دفع الضرر ، والرزق يتضمن حصول المنفعة قال الله تعالى : ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَنَدَا ٱلْبَيْتِ \* ٱلَّذِى َ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن خَوْفٍ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْمَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ مِّن خَوْفٍ ﴾ . وقال الخايل عليه السلام : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَامِنَا وَأَرْزُقُ آهَلَهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : ﴿ مَلِ تَرْفُون وَتَنصرون مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : ﴿ هُلُ تَرْفُونُ وَتَنصرون مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ؛ ﴿ هُلُ تَرْفُونُ وَتَنصرون إلا بضعفائكم » : بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم ؟ .

#### فھ\_\_\_ل

جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ، ولا قادر عليها ، ولا مريد لها كما ينبغى ، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالماً بمصلحتك ، ولا قادرا عليها ، ولا مريدا لها ، والله - سبحانه - هو الذي يعلم ولا تعلم ، ويقدر ولا تقدر ، ويعطيك من فضله العظيم ، كما في حديث الاستخارة : « اللهم إنى أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسمالك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب » .

#### فھــــــــل

وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه ، وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإرادة ، بلكل حى فهو كذلك له عــــلم وعمل بإرادته . والإرادة هي المشيئة والاختيار ، ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب ، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ، ووسائل تحصله ، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة ؛ وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره ؛ وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب ، كالآلات ونحو ذلك ، فلا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده .

فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئاً ويريده ؛ ويستعين بشيء ويعتمد عليه فى تحصيل مراده هـذا أمر حتم لازم ضرورى فى حقكل إنسار يجده فى نفسه . لـكن المراد والمستعان على قسمين :

منه ما يراد لغيره، ومنه مايراد لنفسه. والمستعان: منه ماهو المستعان لنفسه، ومنه ماهو تبع للمستعان وآلة له، فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب، فهو الذى يذل له الطالب ويحبه، وهو الإله المقصود، ومنه مايراد لغيره، وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالعرض. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبد، ويتوكل عليه، ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة ومنه ما يكون تبعاً لغيره، بمنزلة الأعضاء مع القلب؛ والمال مع المالك؛ والآلات مع الصانع.

فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس؛ وجدهم لاينفكون عن هذين الأمرين: لابد للنفس من شيء تطمئن إليه و تنتهى إليه محبتها؛ وهو إلهها. ولا بدلها من شيء تثق به و تعتمد عليه فى نيل مطلوبها هو مستعانها؛ ســواء كان ذلك هو الله أو غيره وإذاً فقد يكون عاماً وهو الكفر، كن عبد غير الله مطلقاً، وسأل غير الله مطلقاً. مثل : عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات، ويفزعون إليهم فى النوائب.

وقد يكون خاصاً فى المسلمين ، مثل: من غلب عليه حب المال، أو حب شخص ، أو حب الرياسة ، حتى صار عبد ذلك ، كا قال صلى الله عليه وسلم « تعس عبد الدرهم! تعس عبد الدينار! تعس عبد الخيصة! تعس عبد الخيلة! : إن أعطى رضى ، وإرز منع سخط! تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله ، بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم ، أو خادمه من الأعوان والاجناد ونحوهم ، أو أصدقائه أو أمواله ، هى التى تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية ، فهو معتمد عليها ومستعين بها والمستعان هو مدعو ومسؤول.

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة ، فمن اعتمد عليه القلب فى رزقه ونصره ونفعه وضره ، خضع له وذل ،وانقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته ، وينسى مقصوده منه ، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان .

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده ، فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه ، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه ، وإلا فلا ، فالاقسام ثلاثة فقد يكون محبوباً غير مستعان ، وقديكون مستعانا غير محبوب ، وقد يجتمع فيه الأمران.

فإذا علم أن العبد لابد له فى كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه ، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه ، — وذلك هو صمده الذى يصمد إليه فى استعانته وعبادته — تبين أن قوله : ( إِيَكَ مَنْـُدُوَايَاكَ مَنْـَعْبِثُ )كلام جامع محيط أولا وآخرا ، لا يخرج عنه شيء ، فصارت الأقسام أربعة .

إما أن يعبد غير الله ويستعينه — وإن كان مسلما — فالشرك في هذه الأمة أخنى من دبيب النمل .

وإما أن يعبده ويستعين غيره ، مثل كثير من أهل الدين ، يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لاشريك له ، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ، ورزقهم ، وهدايتهم ، من جهته : من الملوك والأغنياء والمشايخ .

وإما أن يستعينه — وإن عبد غيره — مثل كثير من ذوى الأحوال؛ وذوى القدرة وذوى السلطان الباطن أو الظاهر، وأهل الكشف والتأثير؛ الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه؛ لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله؛ وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله.

والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه ؛ ولا يستعينون إلا به ؛ وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا ؛ لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة وتارة يكون بحسب المستعان ؛ فينا هو بحسب المعبود والمستعان ؛ لبيان أنه لابد لكل عبد من معبود مستعان ، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته ؛ فإن الناس فيما على أربعة أقسام .

## وقال شيخ الإسلام: -

#### فسيبل

فى وجوب اختصاص الحالق بالعبادة والتوكل عليه: فلا يعمل إلا له ، ولا يرجى إلا هو ، هو سبحانه الذى ابتدأك بخلقك والإنعام عليك ، بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا ، وما فعل بك لا يقدر عليه غيره . ثم إذا احتجت إليه فى جلب رزق أو دفع ضرر : فهو الذى يأتى بالرزق لا يأتى به غيره ، وهو الذى يدفع الضرر لا يدفعه غيره . كما قال تعالى : أمّنَ هَذَا لَا يَعْمَدُونَ الله عَمْرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ \* أَمّنَ هَذَا لَا يَعْمَدُونَ الله عَمْرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ \* أَمّنَ هَذَا لَا يَعْمَدُونَ الله عَمْرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ \* أَمّنَ هَذَا لَا يَعْمَدُ الله عَمْرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ الله عَمْرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ الله عَمْرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ الله عَمْرَه ، وهو الذى يدفع الضرر لا يدفعه غيره . كما قال تعالى : الله عَمْرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ \* أَمّنَ هَذَا لَا يُحْمَلُونَ وَنُفُورٍ الله عَمْرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ الله عَمْرُونَ وَنُفُورٍ الله عَمْرُونَ إِلَا فَي غُرُورٍ الله عَمْرُونَ وَنُفُورٍ الله عَمْرُونَ وَنُفُورٍ الله عَمْرُونَ وَنُورُونَ إِلَا فَي غُرُورٍ الله عَمْرُونَ وَنُفُورٍ الله عَلَى الله عَمْرُونَ الله عَمْرُونَ إِلَا فَي غُرُورٍ الله عَمْرُونَ وَلَا الله عَلَيْكُونُ وَالله عَلَيْكُورُونَ إِلَا قَمْرُورٍ الله عَلَى الله عَمْرُونَ الله عَلَيْدِ مَا مُعْرَادٍ عَمْرُونَ وَلِهُ وَلَوْلُونَ وَنُفُورٍ الله الله عَلَى الله عَمْرُونَ الله الله عَمْرُونَ إِلَا فَعْرُورٍ الله الله عَلَى الله عَمْرُونَ الله عَمْرُونَ الله عَمْرُونَ إِلَا فَعْرُورٍ الله الله عَمْرُونَ الله عَلَى الله عَمْرُونَ الله عُمْرُونَ الله عَمْرُونَ الل

وفى الحديث الصحيح الإلمى : « ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم

وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً ؛ ولو كانوا على أتتى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئاً ؛ ولو قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك بما عندى شيئاً » إلى آخر الحديث .

فالرب سبحانه غنى بنفسه ، وما يستحقه من صفات السكال ثابت له بنفسه . واجب له من لوازم نفسه ، لا يفتقر فى شىء من ذلك إلى غيره ؛ بل أفعاله من كاله : كمل ففعل ؛ وإحسانه وجوده من كاله ، لا يفعل شيئاً لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه ؛ بل كلما يريده فعله ؛ فإنه فعال لما يريد . وهو سبحانه بالغ أمره ؛ فكلما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده لا يعينه أحد ، ولا يعوقه أحد ، لا يحتاج فى شىء من أموره إلى معين ، وما له من المخلوقين ظهير ؛ وليس له ولى من الذل .

### فھــــل

والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له: كان أقرب إليه، وأعزله، وأعظم لقدره، فأسعد الخلق: أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره، ولقد صدق القائل: —

بين التذلل والتدلل نقطــة في رفعها تتحــير الأفهام ذاك التـــذلل شــرك فافهم يا فـــتى بالخلف "

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق: إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم: كنت أعظم ما يكون عندهم، ومتى احتجت إليهم- ولو في شربة ماء \_ نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم، وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله لله، ولا يشرك به شيء.

ولهذا قال حاتم الأصم: لما سئل فيم السلامة من الناس؟ قال: أن يكون شيئك لهم مبذولا و تكون من شيئهم آيساً ، لكن إن كنت معوضاً لهم عن ذلك وكانوا محتاجين ، فإن تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين ليس لأحدهما فضل على الآخر ، وإن كانوا إليك أحوج خضعوا لك .

فالرب سبحانه : أكرم ماتكون عليه أحوجماتكون إليه . وأفقر ماتكون

<sup>(</sup>١) هكذا بالاصل

إليه . والخلق : أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم ، لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم ، فهم لا يعلمون حوائجك ، ولا يهتدون إلى مصلحتك ، بل هم جهلة بمصالح أنفسهم ، فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم ؟ ا فإنهم لا يقدرون عليها ، ولا يريدون من جهة أنفسهم ، فلا علم ولا قدرة ولا إرادة . والرب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ، ويريدها رحمة منه وفضلا ، وذلك صفته من جهة نفسه ، لاشيء آخر جعله مريداً راحماً ، بل رحمته من لوازم نفسه ، فإنه كتب على نفسه الرحمة ، ورحمته وسعت كل شيء ، والخلق كلهم محتاجون ، لا يفعلون شيئاً إلا لحاجتهم ومصلحتهم ، وهذا هو الواجب عليهم والحكمة ، ولا ينبغى طم إلا ذلك ، لكن السعيد منهم الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة ، لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك . فهم ثلاثة أصناف :

ظالم. وعادل. ومحسن.

فالظالم: الذى يأخذ منـك مالا أو نفعاً ولا يعطيك عوضه، أو ينفع نفسه بضررك.

والعادل: المسكافئ .كالبايع لا لك ولا عليك كل به يقوم الوجود، وكل منهما محتاج إلى صاحبه ،كالزوجين، والمتبايعين، والشريكين.

والمحسن الذي يحسن لا لعوض يناله منك. فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته ، وهو انتفاعه بالإحسان ، وما يحصل له بذلك بما تحبه نفسه من الأجر ، أو طلب مدح ـ الحلق ، وتعظيمهم ، أو التقرب إليك ، إلى غير ذلك . وبكل حال : ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع . وسائر الحلق ، إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك ، وانتفاعهم بك ، إما بطريق

المعاوضة ، لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج إلى الآخر ، والسيد محتاج إلى مماليكه وهم محتاجون إليه ، والملوك محتاجون إلى الجند والجند محتاجون إليهم ، وعلى هذا بنى أمر العالم ، وإما بطريق الإحسان منك إليهم. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسك، فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة ، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك فهم في الحقيقة إنما يحبون أنفسهم ، وأغراضهم .

فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أحدهم سيداً مطاعاً وهو فى الحقيقة عبد مطيع وإذا أوذى أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال، ومتى كنت محتاجاً إليهم، نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك.

والرب تعالى: يمتنع أن يكون المخلوق مكافياً له أو متفضلا عليه ، و طذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفعت ما ئدته : « الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه غير مكنى ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا » رواه البخارى من حديث أبى أمامة بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له فى ذلك ، بل ما بالخلق كالهم من نعمة فمن الله ، وسعادة العبد فى كال افتقاره إلى الله ، واحتياجه إليه ، وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه ، أى بموجب علمه ذلك . فإن الإنسان قد يفتقرو لا يعلم مثل أن يذهب ماله ولا يعلم ، بل يظنه باقياً فإذا علم بذها به صار له حال آخر ، فكذلك الحلق كلهم فقراء إلى الله ، لكن أهل الكفر والنفاق فى جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به ، والمؤمن يقر بذلك و يعمل بموجب إقراره ، وهؤلاءهم عباد الله .

فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات ، وفقره من لوازم ذاته ، يمتنع أن يكون إلا فقيراً إلى خالقه ، وليس أحد غنياً بنفسه إلا الله وحده ، فهو الصمد الغنى عما سواه ، وكل ما سواه فقير إليه ، فالعبد فقير إلى الله من جهة ربو بيته ومن جهة إلهيته ، كما قد بسط هذا في مواضع .

والإنسان يذنب دائماً فهو فقير مذنب، وربه تعالى يرحمه ويغفر له، وهو الغفور الرحيم، فلولا رحمته وإحسانه: لما وجدخير أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولولا مغفرته لما وقي العبد شر ذنوبه، وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة، ودفع الضر والشر ولا تحصل النعمة إلا برحمته، ولا يندفع الشر إلا بمغفرته، فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد. كما قال تعالى: ( مَآأَصَابَكَ مِنَ حَسَنَةٍ فَيْنَاللَّةً وْمَآأَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَيْنَ نَفْسِكَ ) والمراد بالسيئات: ما يسوء العبد من المصائب وبالحسنات: ما يسره من النعم. كما قال: ( وَبَكُونَكُهُم بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيَّاتِ ) فالنعم والرحمة والخيركله من الله فضلا وجودا، من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق، وإن كان تعالى عليه حق لعباده، فذلك الحق هو أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق، بل من جهة الله، كما قد بسط أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق، بل من جهة الله ، كما قد بسط هذا في مواضع.

والمصائب: بسبب ذنوب العباد وكسبهم . كما قال: ( وَمَاۤ أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَاكُسُبَتُ أَيْدِيكُوۡ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ).

والنعم، وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها: فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها، فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله مسلماً طائعاً، كما قال الخليل: ( اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ) وقال: ( وَاجْعَلْنَامُسْلِمَيْنِ

لَكَ) وقال: (ٱجْعَلَنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ) وقال: ( وَجَعَلْنَامِنَهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ عِلَهُ مَا لَا يَعِلهُ مَسَلَماً وأَن يَعِلهُ مِلْماً وأَن يَعِلهُ مَسَلَماً وأَن يَعِلهُ مَقْمَ الصَّلَاة. وقال: (وَلَئِكَنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ) الآية: قال في مقيم الصلاة. وقال: (وَلَئِكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ) الآية: قال في آخرها: ( فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ).

وفى صحيح أبى داود وابن حبان: « اهدنا سبل السلام ، وبحنا من الظلمات إلى النور ، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك ، قابليها ، وأتممها علينا » وفى الفاتحة: ( المدن القِرَطَ الشُنتَيْمَ ) وفى الدعاء الذى رواه الطبرانى عن ابن عباس قال: ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: « اللهم إنك تسمع كلامى ، وترى مكانى ، و تعلم سرى وعلانيتى ، ولا يخنى عليك شيء من أمرى ، أنا البائس الفقير ، المستغيث المستجير ، الوجل المشفق ، المقر بذنبه ، أسألك مسئلة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، من خضعت لك رقبته ، وذل لك جسده ، ورغم لك أنفه ، اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقياً وكن بى رؤوفا رحيا يا خير المسئولين ، ويا خير المعطين » .

 الَّذِى السَّرَىٰ بِعَبْدِهِ ) ( إِنَّهُ كَانَ عَبْدَاشَكُورًا ) ( وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِمَّانَ لَناعَلَى عَبْدِنَا ) ( فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَّا أَوْحَى ) ( وَأَنَّهُ بِلَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ ) ( تَبَارَكَ اللّذِى عَبْدِنَا ) ( فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَّا أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ) . و نحوهذا كثير. وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها ، كقوله : ( إِنَّ اللّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ) ( أَفَحَسِبَ اللّذِينَ كَفُرُوا أَنْ يَنْ خُونُ أَوْلِيا آلَهُ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ) ( أَفَحَسِبَ اللّذِينَ كَفُرُوا أَن يَنْ خِدُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيا آءَ فِي هذا : إِن المراد به الملائكة ، أَن يَنْ خِدُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيا آءَ فِي هذا : إِن المراد به الملائكة ، والانبياء ، إذا كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء : فغيرهم بطريق الأولى. فقد قال : إن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا ءَاقِ الرَّحْنَ عِبْدُا ) .

وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى الدجال: «فيوحى الله إلى المسيح أن لى عباداً لا يدان لأحد بقتالهم » وهذا كقوله: ( بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا ) ، فهورون ، يجرى فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله ، لكنهم معبدون ، مذللون ، مقهورون ، يجرى علمهم قدره .

وقد يكون كونهم عبيداً : هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفاراً . كقوله : ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ مُرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ) وقوله : ( إِلّا عَانِي كَفَاراً . كقوله : ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ مُرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ) وقوله : ( إِلّا عَلَى الرّحْنِ عَبْدَا ) أى ذليلا خاصعاً . ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك، وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان فى الدنيا ، ثم قال : ( لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا \* وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ فَرْدًا ) ، فذكر بعدها أنه يأتى منفرداً كقوله ( وَلَقَدُ حِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ ) وقال : ( وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهُما ) طَوْعًا وَكُرها ) فليس المراد الآية . وقال : ( بَللَهُ مَا فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَلِيدِنُونَ ) فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة فإن هذا بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة فإن هذا

لا يقال طوعاً وكرهاً فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعاً وكرها، فأما ما لا فعل له فيه: فلا يقال له ساجد أو قانت ، بل ولا مسلم ، بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم ، وهم خاضعون مستسلمون ، قانتون مضطرون من وجوه .

منها: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه . ومنها: دعاؤهم إياه عند الاضطرار . ومنها: خضوعهم واستسلامهم لما يجرى عليهم من أقداره ومشيئته . ومنها: انقيادهم لكثير مما أمر به فى كل شيء ، فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه ، وهو مما أمر الله به ، وعصيانهم له في بعض ما أمر به — وإن كان هو التوحيد — لا يمنع كونهم قانتين خاضعين ، في بعض ما أمر به عاصماة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم ، فإنهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله ، وإن كانوا يعصونه في أمور .

والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعاً ، وكذلك لما يقدره من المصائب ، فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعاً ، فهو مسلم لله طوعاً خاضع له طوعاً ، والسجود مقصوده الحضوع ، وسجودكل شيء بحسب ، سجوداً يناسبه ويتضمن الحضوع للرب .

وأما فقر المخلوقات إلى الله: بمعنى حاجتها كلها إليه ، وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها ، وأفعالها إلا به . فهذا : أول درجات الافتقار ، وهو افتقارها إلى ربوبيته لها ، وخلقه وإتقانه ، وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له ، وله سبحانه الملك والحمد.

وهذا معلوم عنــدكل من آمن بالله ورســله الإيمان الواجب، فالحدوث

دليل افتقار الأشياء إلى محدثها ، وكذلك حاجاتها إلى محدثها بعد إحداثه لها : دليل افتقارها فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق .

والصواب: أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذ واتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه ، بل فقرها لازم لها ؛ لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه ، كما أن غنى الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون غير غنى ، فهو غنى بنفسه لا بوصف جعله غنيا ، وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لها ، وهى معدومة وهى موجودة فإذا كانت معدومة فقيل عرب مطرينتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق كان معناه : أنه لا يوجد إلا بالخالق هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم ، وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل ، وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات وسجودها وتسيحها وقنوتها : أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف وجهور الخلف .

ولكن طائفة تدعى أن افتقارها ، وخضوعها ، وخلقها ، وجريان المشيئة عليها : هو تسييحها وقنوتها ، وإن كان ذلك بلسان الحال ، ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله . وقل للأرض من فجر أنهارها ، وغرس أشجارها ، وأخرج نباتها وثمارها ، فإن لم تجبك حواراً وإلا أجابتك اعتباراً ، وهذا يقوله الغزالى وغيره ، وهو أحد الوجوه التى ذكرها أبو بكر بن الأنبارى فى قوله : (كُنُّ لَهُ وَيَنْوَنَ ) قال : كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وأجرى أحكامه عليه ، فذلك دليل على ذله لربه ، وهو الذى ذكره الزجاج فى قوله : (وَلَهُ وَالسَّمَ مَن فِ دليل على ذله لربه ، وهو الذى ذكره الزجاج فى قوله : (وَلَهُ وَالسَّمَ مَن فِ دليل على ذله لربه ، وهو الذى ذكره الزجاج فى قوله : (الكَوْرَأَتُ لَمُ مَن فِ دليل على ذله لربه ، وهو الذى ذكره الزجاج فى قوله : (الكورة والله عليه والمره فى جبلهم ، وهو الذي ألم الكل خضوعهم لنفاذ أمره فى جبلهم ، لكن الصواب لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها ، وهذا المعنى صحيح ، لكن الصواب

الذى عليه جمهور علماء السلف والخلف: أن القنوت، والاستسلام، والتسييح أمر زائد على ذلك، وهذا كقول بعضهم: إن سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر، وكما قال بعضهم فى قوله: ( وَإِن مِن شَقَء إِلَّا يُسَرِّحُ بُهِ فِي ). قال: تسييحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك تسييحاً من غيره، والصواب أن لها تسييحاً وسجوداً بحسبها.

والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الحالق ودلالتها عليه وشهادتها له: أمر فطرى فطر الله عليه عباده ، كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات ودلالة كما قد بسط الكلام على هذا فى مواضع ، وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولى ، والتمثيلى ، فإن القياس البرهانى العقلى : سواء صيغ بلفظ القياس الشمول ، كالأشكال المنطقية ، أو صيغ بلفظ التمثيل ، وبين أن الجامع هو علة الحكم ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد ، وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين في غير هذا الموضع .

والتحقيق: أن العلم بأن المحدث لابد له من محدث هو علم فطرى ، ضرورى فى المعينات الجزئية ، وأبلغ مما هو فى القضية الكلية ، فإن الكليات: إنما تصير كليات فى العقل بعد استقرار جزئياتها فى الوجود ، وكذلك عامة القضايا الكلية ، التى يجعلها كثير من النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم ، كقولهم : الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ونحو ذلك ، فإنه أى كلى تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئيه ، وإن لم تخطر له القضية الكلية كما يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض وأن الدرهم أكبر من بعضه ، وأن المدينة أكثر من بعضها

وأن الجبل أكبر من بعضه ، وكذلك النقيضان وهما : الوجود والعدم ، فإن العبد إذا تصور وجود أى شيء كان وعدمه : علم أن ذلك الشيء لا يكون موجوداً معدوماً فى حالة واحدة وأنه لايخلو من الوجود والعدم ، وهو يقضى بالجزئيات المعينة ، وإن لم يستحضر القضية الكلية ، وهكذا أمثال ذلك .

ولما كان القياس الكلى فائدته أمر مطلق لا معين: كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجب. كما نزل به القرآن ، وفطر الله عليه عباده ، وإن كانت الطريقة القياسية صحيحة ، لكن فائدتها ناقصة ، والقرآن إذا استعمل فى الآيات الإلهيات : استعمل قياس الأولى لا القياس الذى يدل على المشترك ، فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب التى لا كمال فيها . فالبارى تعالى أولى بتنزيه عن ذلك ، وما ثبت للخلوق من الكمال الذى لا نقص فيه كالحياة ، والعلم ، والقدرة : فالحالق أولى بذلك منه ، فالمخلوقات كاما آيات كالحياة ، والفرق بين الآية وبين القياس : أن الآية تدل على عين المطلوب الذى هى آية وعلامة عليه ، فكل مخلوق فهو دليل . وآية على الحالق نفسه ، كالقياه في مواضع .

ثم الفطر تعرف الحالق بدون هذه الآيات ، فإنها قد فطرت على ذلك ، ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات : لم تعلم أن هذه الآية له ، فإن كونها آية له ودلالة عليه : مثل كون الاسم يدل على المسمى فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك ، وعرف أن هذا اسم له ، فكذلك كون هذا دليلا على هذا يقتضى تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له ، فلا بدفى ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول ، فلو لم يكن المدلول متصوراً لم يعلم أنه دليل عليه ،

فعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه ؛ لكن قد لا يكون الإنسان عالماً بالإضافة ، ولاكونه دليلا ، فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف أنه مستلزم له ، والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق ، فلا بد أن يكونوا يعرفونه ؛ حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له .

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية : هي التي جاء بها القرآن ، واتفق العقل والشرع ، وتلازم الرأى والسمع .

والمتفلسفة كابن سينا والرازى ومن اتبعهمـــــا ، قالوا : إن طريق إثباته الاستدلال عليه بالممكنات ، وإن الممكن لا بدله من واجب ، قالوا : والوجود إما واجب وإما مكن ، والممكن لا بدله من واجب ، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين ؛ وهذه المقالة أحدثها ابن سينا ، وركما من كلام المتكلمين وكلام سلفه ؛ فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث ، وقسمه هو إلى واجب ومكن ، وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا ، بل زعم أنه مكن . وهذا التقسيم لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة ، بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ ، وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم ، وقد بينا في مواضع أن القدم ، ووجوب الوجود ، متلا زمان عند عامة العقلاء ، الأولين والآخرين ، ولم يعرف عن طائفة منهم نزاع في ذلك ، إلا ما أحدثه هؤلاء فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة ، حدثت بعد أن لم تكن ، ونشهد عدمها بعد أن كانت ، وما كان معدوماً أو سيكون معدوماً لا يكون واجب الوجود ، ولا قديماً أزلياً .

ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود: فليس في دليلهم أنه مغاير للسموات والأفلاك، وهذا مما بين تهافتهم فيه الغزالي وغيره، لكن

عدتهم أن الجسم لا يكون واجباً ، لأنه مركب ، والواجب لا يكون مركباً ، هذا عمدتهم .

وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة ، وما زال النظار يبينون فساد هذا القولكل بحسبه ،كما بين الغزالي فساده بحسبه .

وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان: فيقال للموجود بنفسه الذى لا يقبل العدم فتكون الذات واجبة والصفات واجبة ، ويقال للموجود بنفسه والقائم بنفسه ، فتكون الذات واجبة دون الصفات ، ويقال لمدع المكنات ، وهى المخلوقات ، والمبدع لها هو الخالق ، فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات ، والذات مجردة عن الصفات لم تخلق ، والصفات مجردة عن الصفات لم تخلق ، والصفات مجردة عن الذات لم تخلق ، والصفات مجردة عن الذات لم تخلق ، ولهدذا صار من سار خلفهم عن يدعى التحقيق والعرفان ، إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق ، كما قد بسط القول عليه في مواضع .

والمقصود هنا : الكلام أولا : فى أن سعادة العبد فى كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه ، أى فى أن يشهد ذلك ويعرفه ، ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والحضوع والحشوع ، وإلا فالحلق كلهم محتاجون ، لكن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى . كما قال تعالى : ( كَلَّاإِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيُطْفَى \* أَن رَّهَ الْمُسَتَّفَى ) وقال : ( كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيُطْفَى \* أَن رَّهَ الْمُسَتَّفَى ) وقال : ( وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَكَآءٍ عَرِيضِ ) وفى الآية الأخرى : (كان يؤساً ) .

#### فصيسال

والسعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله ، وتخافه فيهم ولاتخافهم في الله ؛ وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم ، و تكف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم . كما جاء في الأثر : « ارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله » أي : لا تفعل شيئاً من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفاً من ذمهم ، بل ارج الله ولا تخفهم في الله فيها تأتى وما تذر بل افعــل ما أمرت به وإن كرهوه. وفي الحديث: « إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله » فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته ، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه و تدبيره ، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا : لا بوعده ولا برزقه ، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك ، إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا: فيترك القيام فيهم بأمر الله ؛ لما يرجوه منهم . وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة ، فإنك إذا أرضيت الله : نصرك ، ورزقك وكفاك مؤنتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاء لهم ؛ وذلك من ضعف اليقين.

وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك : فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم ،

فإنه ماشاءكان ومالم يشأ لم يكن ، فإذا ذيمتهم على مالم يقدر :كان ذلك من ضعف يقينك ، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسـك وهواك ، لكن من حمده الله ورسوله على فهو المحمود ، ومن ذمه الله ورسوله على فهو المخمود ، ومن ذمه الله ورسوله على فهو المذموم .

وكتبت عائشة إلى معاوية ، وروى أنها رفعته إلى الني صلى الله عليه وسلم : « من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس ، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف: « من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاماً » هذا لفظ المأثور عنها ، وهذا من أعظم الفقه في الدين ، والمرفوع أحق وأصدق ، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه: وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين ، وهوكاف عبده ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَهُۥ عَزْجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ) . فالله يكفيه مؤنة الناس بلاريب ، وأما كون الناسكلهم يرضون عنه : فقد لا يحصل ذلك ، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة ، ومن أرضى النـاس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً ، كالظالم الذي يعض على يده يقول : ﴿ يَـٰلَيْتَنِيَاتُّخَاذُّتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا \* يَنَوْيَلَتَى لِنَّتَنِى لَوَ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ وَأَمَا كُونَ حَامِدَه ينقلب ذَاماً: فهذا يقع كثيراً ، ويحصل في العاقبة ، فإن العاقبة للتقوى ، لا يحصل ابتداء عند أهوائهم وهو سبحانه أعلم.

فالتوحيد ضد الشرك ، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله ، فعبده

لا يشرك به شيئاً كان موحداً . ومن توحيد الله وعبادته : التوكل عليه والرجاء له ، والحنوف منه ، فهذا يخلص به العبد من الشرك . وإعطاء الناس حقوقهم ، وترك العدوان عليهم : يخلص به العبد من ظلمهم ، ومن الشرك بهم . وبطاعة ربه واجتناب معصيته : يخلص العبد من ظلم نفسه وقد قال تعالى في الحديث القدسي : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » . فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد ، وكما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء : « ياعبادى : إنما هي أربع واحدة لى ، وواحدة لك ، وواحدة بيني وبينك . وواحدة بينك وبين خلق فالتي لى : تعبدني لاتشرك في شيئاً . والتي لك : عملك أجزيك به أحوج ماتكون فاليه . والتي ييني وبينك : فنك الدعاء وعلى الإجابة . والتي بينك وبين خلق : فأت إليهم ما تحب أن يأتوه إليك » (() والله يحب النصفين .

ويحب أن يعبدوه. وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه، وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب، وهو إنما يحبه لكونه طريقاً إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب، الذي فيه سعادته. وكذلك قوله: «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه » فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل، فالعبد إنما يعمل لنفسه، ( نها ماكسبت وعليتها ما كتسبت ) ثم إذا طلب العبادة: فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له، محصلة لسعادته، محصنة له من عذاب ربه فلا يطلب العبد قط إلا مافيه حظ له وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له فن عبد الله لا يشرك به شيئاً: أحبه وأثابه، فيحصل من حيث هو ملائم له فن عبد الله لا يشرك به شيئاً: أحبه وأثابه، فيحصل

<sup>(</sup>١) نص الحديث في الطبراني بحلد ٢-٧٩٣/٧٩٢

للعبد ما يحبه من النعم تبعاً لمحبوب الرب، وهذا كالبّائع والمشترى ، البائع يريد من المشترى أولا الثمن ، ومن لوازم ذلك : إرادة تسليم المبيع ، والمشترى يريد السلعة ، ومن لوازم ذلك : إرادة إعطاء الثمن .

فالرب يحبأن يحب. ومناوازم ذلك: أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به والعبد يحب مايحتاج إليه وينتفع به ومن لوازمذلك ؛ محبته لعبادة الله فمن عبدالله وأحسن إلى الناس، فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله ، فى إخلاص الدين له . ومن طلب من العباد العوض ثناء أودعاء أوغير ذلك لم يكن محسناً إلهم لله. ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسناً إلى الخلق وإلى نفسه ، فإن خوف الله يحمله على أن يعطهم حقهم ويكف عن ظلمهم ، ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم ، حيث خاف غير الله ورجاه ، لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه ، إما بمداهنتهم ومراءاتهم ، وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله ، وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله ، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان علمهم ، فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضربكثير الخوف من الخلق كثير الظلم إذا قدر مهين ذليل إذا قهر، فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك ، وهذا بما يوقع الفتن بين الناس . وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم ، فلابد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفاً من الله عز وجل، وهذا موجودكثير في الناس، بجدهم يخاف بعضهم بعضاً ويرجو بعضهم بعضاً ، وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ، ويطلب ظلمه ، فهم ظالمون بعضهم لبعض ، ظالمون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره ، ظالمون لأنفسهم ، فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليها ، وهو يجر إلى فعل المعاصى المختصة ، كالشرك والزنا ، فإن الإنسان إذا لم يخف

من الله اتبع هواه ، ولا سيما إذا كان طالباً ما لم يحصل له ، فإن نفسه تبق طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها ، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ماتستريح إليه وبه ، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور ، وذكر ماجريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى .

فإن الإنسان خلق محتاجاً إلى جلب ما ينفعه ، ودفع ما يضره ، ونفسه مريدة دائماً ، ولا بدلها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه و تطمئن به ، وليس ذلك إلا لله وحده ، فلا تطمئن القلوب إلا به ، ولا تسكن النفوس إلا إليه ، و ( لَوَكَانَفِيمَاءَالهَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وحده لاشريك له . ولا يحصل به الفساد ، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لاشريك له .

فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين: عبدت غيره ، من الآلهة التي يعبدها كثر الناس مما رضوه لأنفسهم ، فأشركت بالله بعبادة غيره ، واستعانته ، فتعبد غيره وتستعين به لجهلها بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقها والاستعانة به ، فبالعبادة له تستغنى عن معبود آخر ، وبالاستعانة به تستغنى عن الاستعانة بالخلق ، وإذا لم يكن العبد كذلك : كان مذنباً محتاجاً ، وإنما غناه في طاعة ربه ، وهذا حال الإنسان ، فإنه فقير محتاج ، وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه ، فإنه الذي يسدى مغافر ، ولا بد له من الاستغفار من ذنو به . قال تعالى : ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، وبالاستغفار يغفر له ويدفع ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه ، ( وَمَاكَاتَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفّرُونَ ) فلا يزول فقر العبد وفاقته

إلا بالتوحيد ، فإنه لابدله منه ، وإذا لم يحصل له لم يزل فقيراً محتاجاً معذباً في طلب مالم يحصل له . والله تعالى : ( لَا يَغْفِرُانَ يُشْرَكَ بِهِ ) وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار : حصل له غناه وسعادته ، وزال عنه ما يعذبه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والعبد مفتقر دائماً إلى التوكل على الله والاستعانة به ، كما هو مفتقر إلى عبادته ، فلا بد أن يشهد دائماً فقره إلى الله ، وحاجته فى أن يكون معبوداً له ، وأن يكون معيناً له ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا ملجاً من الله إلا إليه . قال تعالى : ( إِنْمَاذَلِكُمُ الشَّيْطَنُ يُغَوِّفُ أَوْلِياآءً ، ) أى يخوفكم بأوليائه . هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور ، كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره . قال ابن الأنبارى : والذي نختاره فى الآية : يخوفكم أوليساء ه . تقول العرب أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال ، فيحذفون المفعول الأول .

قلت : وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقاً ، ليس له فى تخويف ناس بناس ضرورة ، فحذف الأول لأنه ليس مقصوداً .

وقال بعض المفسرين : يخوف أولياءه المنافقين ، والأول أظهر ، لأنها نزلت بسبب تخويفهم من الكفار ، فهى إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس . وقد قال : ( يُحَوِّفُ أَوَلِياآءًهُ وَلَا تَخَافُوهُمْ ) الضمير عائد إلى أولياء الشيطان ، الذين قال فيهم : (فَاتَخَشَوْهُمْ) قبلها ، والذى قال الثانى : فسرها من جهة المسيطان ، الذين قال فيهم : (فَاتَخَشَوْهُمْ) قبلها ، والذى قال الثانى : فسرها من جهة المعنى ، وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه ، لأن سلطانه عليهم ، فهو يدخل عليهم المخاوف دائما ، وإن كانوا ذوى عدد وعدد ، وأما المؤمنون فهم متوكاون عليهم المخاوف دائما ، وإن كانوا ذوى عدد وعدد ، وأما المؤمنون فهم متوكاون على الله لا يخوفهم الكفار ، أو أنهم أرادوا المفعول الأول ، أى : يخوف

المنافقين أولياءه ، وهو يخوف الكفار ، كما يخوف المنافقين ، ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه ، وهو قوله : ( فَلا تَخَافُوهُمْ ) .

وأيضاً فإنه يعد أولياء ويمنيهم؛ ولكن الكفار: يلتى الله فى قلوبهم الرعب من المؤمنين، والشيطان لا يختار ذلك. قال تعالى: (لَاَنْتُهُ أَشُدُرَهُبَهُ فِي صُدُورِهِم مِن اللهِ من اللهُ من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الذين [قالوا] ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين ، وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم ، كما قال تعالى: ( وَلَاكِنَهُمْ قَوْمٌيفَرَوُونَ ) الآية. فكلا القولين صحيح من حيث المعنى ؛ لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين ، كما دل عليه السياق ، وإذا جعلهم مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم .

فدلت الآية على أرب الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ، ويجعل ناساً خائفين منهم .

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان، ولا يخاف الناس كما قال: ( فَكَ تَخْشُو اللَّكَ اسَ وَاخْشُونِ ) فخوف الله أمر به وخوف أولياء الشيطان نهى عنه. قال تعالى: ( لِثَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ ) فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته ، وقال: ( الذَينَ يُبَلِغُونَ رِسَلَنتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ) وقال:

( وَإِيَّنِيَفَأَرْهَابُونِ ).

وبعض الناس يقول: يارب إنى أخافك وأخاف من لايخافك ، فهذا

كلام ساقط لا يجوز ؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا ، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف ، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان ، فالحنوف منه قد نهى الله عنه ، وإذا قيل قد يؤذيني قيل : إنما يؤذيك بتسليط الله له ، وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه ، فالأمر لله ، وإنما يسلط على العبد بذنو به ، وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكات عليه كفاك شركل شر، ولم يسلطه عليك ، فإنه قال : ( وَمَن يَتَوكَلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَبُهُ ) ، وتسليطه يكون بسبب ذنو بك وخوفك منه ، فإذا خفت الله وتبت من ذنو بك واستغفرته لم يسلط عليك ، كما قال : ( وَمَاكَات الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ).

وفى الآثار: • يقول الله: أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك • قلوب الملوك ونواصيها يبدى • فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة • ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة • فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ؛ ولكن توبوا إلى وأطيعون أعطفهم عليكم • .

ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال: (أَوَلَمَّا أَصَبَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ) الآية وقال: (وَكَاْيِن مِّن نَبِي قَنْتَلَ مَعَهُ رِبِيتُونَ كِثِيرٌ) الآيات — والاكثرون يقرؤون قاتل — والربيون الكثير عند جماهير السلف والحلف: هم الجماعات الكثيرة، قال ابن مسعود وابن عباس في رواية عنه والفراء: ألوف كثيرة وقال ابن عباس في أخرى ومجاهد وقتادة: جماعات كثيرة وقرئ بالحركات الثلاث في الراء، فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه: الذين ما وهنوا وما ضعفوا. وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان: —

أحدهما: يوافق الأول أي الربيون يقتلون فما وهنوا ، أي: ما وهن من بقي

منهم، لقتل كثير منهم أى: ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم، بل قاموا بأمر الله فى القتال حتى أدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هى العليا.

والثانى: أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل معه ربيون كثير فما وهن من بقى منهم لقتل النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا يناسب صرخ الشيطان أن محمداً قد قتل ، لكن هذا لا يناسب لفظ الآية ، فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا ؛ ولو أريد أن النبى قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لها ؛ فإذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة .

وأيضاً لم يكن فيه حجة على الصحابة ؛ فإنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم ، فيقولون ولم يهنوا ؛ لأنهم ألوف ونحن قليلون .

وأيضاً فقوله: ( وَكَاتِن مِن نَّجِ ) يقتضى كثرة ذلك ، وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرين قتلوا في الجهاد .

وأيضاً فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير ، وهذا لم يوجد ؛ فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون ، وموسى وأنبياء بنى إسرائيل لم يقتلوا فى الغزو ؛ بل ولا يعرف نبى قتل فى جهاد ، فكيف يكون هذا كثيراً ويكون جيشه كثيراً ؟!

والله سبحانه أنكر على من ينقلب سواء كان النبى مقتولاً أو ميتاً ، فلم يذمهم إذا مات أو قتل على الحوف بل على الانقلاب على الأعقاب ، ولهذا تلاها الصديق رضى الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم فكأن لم يسمعوها قبل ذلك.

ثم ذكر بعدها معنى آخر : وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم

خلق كثير . وهم لا يهنون ، فيكون ذكر الكثرة مناسبا لأن من قتل مع الأنبياء كثير ، وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن ، فما وهنوا وإن كانوا كثيرين ولو وهنوا دل على ضعف إيمانهم ، ولم يقل هنا : ولم ينقلبوا على أعقابهم فلوكان المراد أن نبيهم قتل لقال فانقلبوا على أعقابهم ، لأنه هو الذى أنكره إذا مات النبي أو قتل ، فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات أو قتل ، والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدو ، ولهذا قال : (فَمَاوَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) ، ومعلوم أن ما لذكر ما يناسب ذلك، ولم يقل : (فَمَاوَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) ، ومعلوم أن ما يصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قتل نبي .

وأيضاً فكون النبى قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير: لا يستلزم أن يكون النبى معهم فى الغزاة ، بل كل من اتبع النبى وقاتل على دينه فقد قاتل معه ، وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه ، وهذا الذى فهم الصحابة ، فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، حتى فتحوا البلاد شاماً ، ومصراً ، وعراقاً ، ويمناً ، وعرباً ، وعجماً ، وروماً ، ومغرباً ، ومشرقاً ، وحيئئذ فظهر كثرة من قتل معه ، فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون ، ويكون فى هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة ، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبى صلى الله عليه وسلم على دينه ، وإن كان قد مات ، والصحابة الذين يغزون فى السرايا والنبى ليس معهم : كانوا معه يقاتلون وهم داخلون فى قوله : يغزون فى السرايا والنبى ليس معهم : كانوا معه يقاتلون وهم داخلون فى قوله : يغزون فى السرايا والنبى ليس معهم : كانوا معه يقاتلون وهم داخلون فى قوله :

وَجَهَدُواْمَعَكُمُ ﴾ الآية . ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهداً للمطاع ناظراً إليه .

وقد قيل فى: (ربيون) هنا: إنهم العلماء، فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الربانى، وعن ابن زيد هم الأتباع كأنه جعلهم المربو بين. والأول أصح من وجوه :\_ أحدها: أن الربانيين عين الأحبار، وهم الذين يربون الناس، وهم أئمتهم فى دينهم، ولا يكون هؤلاء إلا قليلا.

الثانى: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم ، وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين وإنكانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل . الثالث: أن استعمال لفظ الربانى فى هذا ليس معروفاً فى اللغة .

الرابع: أن استعال لفظ الربى فى هذا ليس معروفاً فى اللغة ؛ بل المعروف فيها هو الأول ، والذين قالوه قالوا : هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة (ربى) بالكسر ، وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء ، وقد قرئ بالضم ، فعلم أنها لغات .

الخامس: أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد ، سواء كان من الربانيين أو لم يكن .

السادس: أنه لا مناسبة فى تخصيص هؤلاء بالذكر ، وإنما المناسب ذكرهم فى مثل قوله: ( لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّبَانِيُّوكَ وَاللَّحْبَارُ ) الآية. وفى قوله: ( وَلَكِنَ كُونُواْرَبَّانِيَّوِنَ ) فهناك ذكرهم به مناسباً.

السابع: قيل: إن الربانى منسوب إلى الرب ، فزيادة الألف والنون كاللحيانى وقيل إلى تربيته الناس، وقيل إلى ربان السفينة ، وهذا أصح ، فإن

الأصل عدم الزيادة فى النسبة ، لأنهم منسوبون إلى التربية ، وهذه تختص بهم ، وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك ؛ بل كل عبد له فهو منسوب إليه ، إما نسبة عموم أو خصوص ولم يسم الله أولياءه المتقين ربانيين ، ولاسمى به رسله وأنبياءه ، فإن الربانى من يرب الناس ، كما يرب الربانى السفينة ؛ ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ، ويمدحون أخرى ، ولو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط ، وهذا هو الوجه الثامن :

أنها إن جعلت مدحاً فقد ذموا فى مواضع ' وإن لم تكن مدحاً لم يكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح ' وإذا كان منسوباً إلى ربانى السفينة بطل قول من يجعل الربانى منسوباً إلى الرب ' فنسبة الربيين إلى الرب أولى بالبطلان .

التاسع: أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب: فلا تدل النسبة على أنهم علماء ، نعم تدل على إيمان وعبادة و تأله ، وهذا يعم جميع المؤمنين ، فكل من عبدالله وحده لايشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله، والصحابة كلهم كذلك ، ولم يسموا ربانيين ولا ربيين ، وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة ، وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم ؛ والحلفاء أفضل منهم ، ولم يسموا ربانيين ، وإن كانوا هم الربانيين ، وقال إبراهيم : كان علقمة من الربانيين ، و فذا قال مجاهد : هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره ، فهم أهل الأمر والنهي ، والإخبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر ، أو ينه ، وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني ، نقل عن على قال « هم الذين يغذون الناس بالحكمة عن السلف في الرباني ، نقل عن على قال « هم الذين يغذون الناس بالحكمة

ويربونهم عليها » وعن ابن عباس قال : • هم الفقهاء المعلمون » .

قلت: أهل الأمر والنهى هم الفقهاء المعلمون. وقال قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال أبو عبيد: العلماء الحكماء. قال أبن قتيبة: واحدهم ربانى وهم العلماء المعلمون. قال أبو عبيد: أحسب المكلمة عبرانية أو سريانية ، وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين.

قلت: اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتها ، ولكن العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون ، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل .

# وقال شيخ الإسلام رحمه الله:-

قال الله تعالى : ( آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنَعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنَعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُسَتَقِيمَ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّنَا آلِينَ ) .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اليهود مغضوب عليهم والنصاري ضالون » .

وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع ، مثل قوله تعالى : ( قُل هَل أُنَينَكُم يَمْ وَوَله : ( فَبَا مُوبِعَضَبِ عَلَى عَضَبِ ) وقوله : ( فَبَا مُوبِعَضَبِ عَلَى عَضَبِ ) وقوله : ( فَبَا مُوبَعُ فَعَضَبِ عَلَى عَضَبِ عَلَى عَضَبِ عَلَى النصارى : وقوله : ( وَبَا مُوبِعَضَ مِن اللهِ وَصُرِبَتُ عَلَيْهُم الْمَسْكَنَةُ ) . وقال في النصارى : ( قُل يَتَا هُلَ الْحَتَ بِ لَا تَعْلُوا فِي بِيكُمْ عَيْراً لُحَقِ وَلَا تَنَبِعُوا أَهُوا وَ هُو مِقَدَ صَكُوا مِن قَبْلُ وَأَصَلُوا حَيْدٍ لَا تَعْلُوا فِي بِيكُمْ عَيْراً لَحَقَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِلَا الْحَقَ إِنّهَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْبَعَ رَسُولُ لَا مَن مَن مَبُ وَلَو عَلَى اللهِ إِلَا الْحَقَ إِنّهَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْبَعَ رَسُولُ لَا يَعْلَى اللهِ إِلَا الْحَقَ إِنّهَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْبَعَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُمْ اللّهُ وَكَلْمَ اللّهُ وَكُوبَ اللّهِ وَالْمَسِيحُ عَلَى اللّهِ إِلّهُ اللّهُ وَكُوبَ \* اللّهُ وَكُوبَ اللّهُ وَكُوبَ اللّهِ وَالْمَسِيحُ اللّهُ مُلْ اللّهُ أَلْكَ فَوْفِهِ هِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمَسِيحُ اللّهُ مَن اللّهُ وَالْمَسِيحُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَتِهُ وَالْمَسَاعُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَالْمَسِيحُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتنَب وَالْحُكُم وَالنَّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلتَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ وَبَعَا كُنتَهُ اللّهُ الْكَيْنَ وَلَكِن كُونُواْ وَبَعَا كُنتَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ولما أمرنا الله سبحانه: أن نسأله فى كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين: كان ذلك بما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين ، وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : « لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ » وهو حديث صحيح .

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم: ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد: ففيه شبه من النصارى، كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم: من تحريف الكلم عن مواضعه، وقسوة القلوب، والبخل بالعلم، والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم، وغير ذلك. وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين، والابتداع في العبادات، من الرهبانية والصور والأصوات.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تطروني كما أطرت النصاري

عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ، ولهذا حقق الله له نعت العبودية فى أرفع مقاماته حيث قال: ( سُبْحَنَ الَّذِي َأَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا ) . وقال تعالى: ( وَأَنَّهُ مُلَاقاًمَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ وقال تعالى: ( وَأَنَّهُ مُلَاقاًمَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) . ولهذا يشرع فى التشهدو فى سائر الخطب المشروعة ، كلطب الجمع و الأعياد ، وخطب الحاجات عند النكاح وغيره ، كلطب الجمع و الأعياد ، وخطب الحاجات عند النكاح وغيره ، أن نقول: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته ؛ لشلا تقع الأمة فيا وقعت فيه النصارى فى المسيح ؛ من دعوى الألوهية ، حتى قال له رجل : ماشاء الله وشئت . فقال : « أجعلتنى لله ندأ ؟ بل ما شاء الله وحده » . وقال أيضاً لأصحابه : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد » وقال : « لا تتخذوا قبرى عيداً وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى . وقال : « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وقال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك » .

والغلو في الامة وقع في طائفتين: طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأثمة من أهل البيت الألوهية ، وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين ، فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئاً من الألوهية والربوبية ، فهو من جنس النصارى وإنما حقوق الأنبياء ماجاء به الكتاب والسنة عنهم . قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: ( وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَابِ لَهِ الْمَارِيكُمْ

وَلاَّدُخِلنَكُمْ جَنَّتِ جَبِّى مِن تَعَتِهِا الْأَنْهَدُو ) والتعزير: النصر والتوقير والتآييد. وقال تعالى: ( إِنَّاآرَسَلَنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرُو وَنَوْنَدِيرًا \* لِتَوْمِنُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّدُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ) . فهـــذا في حق الرسول ، ثم قال في حق الله تعالى: ( وَشُتَخِحُوهُ بُكُرَةُ وَتُوَلِي اللهِ تعالى اللهِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيَّ عُسَاَكُتُبُهُمَ ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيَّ عُسَاَكُتُبُهُمَ اللّهِ يَعْدَيْنَ يَقَوْدَ وَلَوْلِي اللّهِ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ وَمَنْ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

وقال تعالى: ( قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آوُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُرُوعَشِيرَتُكُو وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَ اوَجَهَرَهُ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَ آلَحَبَ إِلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَرَجَهَا وَ فَسَهِيلِهِ وَفَرَبُّهُوا ) .

وذكر طاعة الرسول في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن. وقال: يَنَا يُنِهَا اللَّذِينَ اَمَنُوا اَسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) وقال تعالى: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ مَثْمَ لا يَجِدُوا فِي اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا لَسَلِّيمًا ) وقال تعالى: ( فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَرَجًا مِمَّا فَضَيْتُ مَ فَي يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَالِهُ فَلْ اللَّهُ وَيَعَنْ أَمْرِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تعالى: ( فِلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي اللَّهُ وَمَن يُطِع اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي حَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي حَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي حَكُمُ اللَّهُ وَلَوْ السَّمِعْنَا وَالْمَعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُ عَنْ وَلُولُونَ عَنْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي حَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي حَكُمُ اللَّهُ وَلَوْ السَّمِعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَا وَلُولُ اللَّهُ وَرَسُولُونَ \* وَمَن يُطِعُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي حَلْمُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِي حَلَى اللَّهُ وَرَسُولُوهِ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ وَرَسُولُوهِ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَرَسُولُوهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّ

وَرَسُولَهُ,وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَدِّهَ أَفُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ) فجعل الطاعة لله والرسول ؛ وجعل الخشية والتقوى لله وحده . كما قال : ( وَإِيّنَ فَأَرْهَبُونِ ) .

وقال: ( وَإِنِّكَ فَأَتَّقُونِ ) وقال: ( فَكَلَاتَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُوْنِ ).

وقال: ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ )! وقال تعالى: ( النَّيِّ أَوْلَى ( لَلْتَجْعَلُوا دُعَنَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُ مُ مَكْدُعَاءَ بَعْضِ كُم بَعْضًا ) وقال تعالى: ( النَّيِ أُولَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهُمُّ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَهَنَهُمْ ).

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ». وقال له عمر: والله يارسول الله لأنت أحب إلى من كل أحد إلا من نفسى ؛ فقال: « لا يا عمر ؛ حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال: فأنت أحب إلى من نفسى قال: « الآن يا عمر ».

فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم من الطاعة له، ومحبته ، وتعزيره ، وتوقيره ، ونصره ، وتحكيمه ، والرضى بحكمه ، والتسليم له ، واتباعه والصلاة والتسليم عليه ، وتقديمه على النفس والأهل والمال ، ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق .

وأخبر أن طاعته طاعته فقال: ( مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ) ومبايعته مبايعته فقال: ( إِنَّ الذِيك يُبَايِعُونَك إِنَّمَا يُبَايِعُونَك اللّهَ ) وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: ( أَحَبَ إِلَيْكُم مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ ). وفي الأذى فقال: في الحجبة فقال: ( وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ ) وفي الطاعة والمعصية فقال: ( وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ )، وفي الرضا فقال: ( وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ )، وفي الرضا فقال: ( وَاللّه وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّه الله عَلَى اللّه هو وأمى . أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ) فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله على بأني هو وأمى .

فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له كما قال: ( وَاعَبُدُوااللّهَ وَلاَ نَشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا ) ( إِيَاكَ نَعْبُدُوااللّهَ مَا يَعْبِدُ ) . ( وَمَا أُمُرُوّا إِلاَ لِيَعْبُدُوااللّهَ عَلِيضِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ ) وقد جمع بينهما في مواضع كقوله: ( فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ) . وقوله: ( وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ) . وقوله: ( عَلَيْهِ أَنِيبُ ) . وقوله: ( عَلَيْهِ أَنِيبُ ) .

وكذلك التوكل كما قال: ( وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُتُوكِلُونَ ) وقال: ( وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُتُوكِلُونَ ) وقال: ( قُلْ أَفْرَءَ يَشُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ عُلَيْهِ يَتُوكُ الْمُتَوكِلُونَ ) وقال: بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عُلْ صَبِّى اللّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُولُمُ الْمُتَوكِلُونَ ) وقال: ( اللّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ).

( وَلا تَظَرُوا لَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ).
وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال: ( قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْ لِكُونَ كَمَّ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْ لِكُونَ كَمَّ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْ لِكُونَ كَمَّ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَا يَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلِمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ ا

والمسيح ، وعزيرا ، فقال الله : هؤلاء الذين تدعونهم يخافون الله ، ويرجونه ، وتتقربون إليه . وقال ويرجونه ، وتتقربون إليه . وقال تعالى : ( وَإِذَامَسَكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ) وقال : ( أَمَن يُجِيبُ النُّمَ طُلُوا وَاللَّهُ وَيَكْمِيبُ النُّمَ وَاللَّهُ وَيَكْمِيبُ النَّمَ وَاللَّهُ وَيَكْمِيبُ اللَّهُ وَيَكْمِيبُ اللَّهُ وَيَكْمِيبُ اللَّهُ وَيَكْمِيبُ اللَّهُ وَيَكْمِيبُ اللَّهُ وَيَكْمِيبُ اللَّهُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَ اللَّهُ وَيَكْمِيبُ اللَّهُ اللَ

وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن : كثير جدا ؛ بل هو قلب الإيمان ؛ وأول الإسلام وآخره . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله » وقال: « إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد رُورُحه لها روحا » وقال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله : وجبت له الجنة » وهو قلب الدين والإيمان ، وسائر الأعمال كالجوارح له . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فن كانت هجرته إلى الله ورسوله: فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ؛ أو امرأة يتزوجها : فهجرته إلى ما هاجر إليه » فبين بهذا أن النية عمل القلب وهي أصل العمل · وإخلاص الدين لله ، وعبادة الله وحده ، ومتابعة الرسول ﷺ فما جاء به ، هو شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله. ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى: ما يقوله في قصائده في مدح الرسول على من الاستغاثة به ، مثل قوله : بك أستغيث وأستعين وأستنجد. ونحوذلك.

وكذلك ما يفعله كثير من الناس ، من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم ؛ والاستعانة بهم أحياء وأمواتا ، فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة ، وينت للناس التوحيد ، ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة .

وهو دين الإسلام العام ، الذي بعث الله به جميع الرسل . كما قال تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَافِ كُلِ الْمُتَوِّرَ سُولُولا آنِ اعْبَدُوا اللّه وَاجْتَنِبُوا الطَّنغُوتَ ) وقال: ( وَمَا لَمَن الْرَسْلَن المِن فَبْلِك مِن رَسُولِ إِلَا نُوجِي إِلَيهِ أَنَّهُ الآ إِلَهُ إِلّا أَنْافًا عُبُدُونِ ) وقال: ( وَمَا لَمَن مَن أَرْسَلْن المِن فَبْلِك مِن رُسُلِنا آجَعَلْنا مِن دُونِ الرَّحْنِ اللهَ قَيْعَبَدُونَ ) وقال: ( يَكَأَيُّها الرُسُلُ الْرَسْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

وقال النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم » وقال لابن عباس: « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ».

ويدخل فى العبادة الخشية ، والإنابة ، والإسلام ، والتوبة ، كما قال تعالى: ( ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهَ ) وقال: ( فَكَ تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَاخْشُونَ ) وقال: ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا أَفَلَا الحَليل: وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهَ ) وقال الحليل: ( وَلَا آخَافُ مَا أَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا آنَ يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمُّا أَفَلَا

تَنَذَكَرُونَ \* وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ يُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنْكُمُ أَشْرَكُتُمُ اللّهِ مِاللّهِ مِاللّهِ مِاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَ

وكذلك ".

وقال: (عَلَيْهِ وَقَلْ عَنْهِ وَوَكَمْ اللّهُ وَلِلْهِ أَلْيِهِ أَلِيهِ أَلِيهِ أَلِيهِ وَقَالَ: (وَأَسْلِمُوالَهُ). وقالت وقال عن إبراهيم: (إِذَقَالَلَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ). وقالت بلقيس: (وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَ نَلِيّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ) وقال: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِمَّنَ أَصَّنُ دِينَا مِمَّنَ أَصَّنُ دِينَا مِمَّنَ أَصَّنُ دِينَا مِمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلْهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلّةً إِبْرَهِي مَخِيفًا) وقال: (وَمَنْ أَحْسَنُ وَمِهُ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلّةً إِبْرَهِي مَخِيفًا) وقال: (وَتُوبُوزُ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا) (وَمَن تَابَ لِللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَلَكُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا) وقال: (وَتُوبُوزُ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا) (وَمَن تَابَ وَعَلَى اللّهِ مَتَابًا) وقال: (فَتُوبُوزُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا) وقال: (فَتُوبُوزُ إِلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مَتَابًا) وقال: (السّتغفار: (السّتغفار: (السّتغفار: (السّتغفار: (السّتغفار: وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَابًا)) وقال: (السّتغفار: (السّتغفار: السّتغفار: السّتغلاد: السّتغفار: السّتغفار: السّتغلاد: السّتغفار: السّتخار: السّ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

( وَأَنِاسَتَغْفِرُواْ رَبَّكُونُمْ مُوْوَالِيَهِ ). والاسترزاق والاستنصار ، كما في صلاة الاستسقاء ، والقنوت على الاعداء ، قال : ( فَابَنْغُواْعِندَاللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْلَهُ ) وقال : ( إِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلاَ عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَيُ مِن وَاللّه بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَن وَاللّه مَن وَاللّه عَلَى اللّه وَاللّه وَل

وفى الحديث المتفق عليه فى الدعاء الذى علمه النبى صلى الله عليه وسلم أن يقال عند المنام: « اللهم إنى أسلمت نفسى إليك ، ووجهت وجهى إليك ، وفوضت أمرى إليك ، وألجأت ظهرى إليك ».

وقال: ( وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مِّدَلِيسَ لَهُ مَيْن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ ). وقال: ( اللهُ ٱلَذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَةِ أَيَّامِ شَفِيعُ ) فالولى الذي يتولى أمرك كله، ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْضُ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ وَمِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ) فالولى الذي يتولى أمرك كله، والشفيع الذي يكون شافعاً فيه أي عوناً ، فليس للعبد دون الله من ولى يستقل ولا ظهير معين وقال: ( وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَالْنَاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَامُسِكَ لَهُ أَوْلَوَ إِن يَمْسَلَكَ ٱللهُ إِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَامُسِكَ لَهَ أَوْلَوَكَ اللهُ فَا وَمَا يُعْسِلُ فَلا مُنْ اللهُ مَنْ وَقال : ( مَا يَفْتَحَ ٱللهُ النَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَامُسِكَ لَهَ أَوْلَوَكَ اللهُ فَلَامُ مَنْ اللهُ مَنْ وَقال : ( مَا يَفْتَحَ ٱللهُ النَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَامُسُكَ لَهَ أَوْلَوَكَ اللهُ فَلَامُ اللهُ مَنْ مَا فَلَامُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَالْ وَالْ : ( مَا يَفْتَحَ ٱللهُ النَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَامُتُونَ وَالْ وَالْ : ( أَمِ آتَّخَذُو أُونِ وَاللَّهُ شُفَعًا أَهُ قُلُ أَوْلَوَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَالْ : ( أَمِ آتَّخَذُو أُونِ وَاللّهُ شُفَعًا أَوْلُوكَ اللهُ المُرْسِلُ لَهُ مِنْ أَلَا اللهُ اللهُ

وقال: ( مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ) وقال: ( وَكُرِمِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمِن يَشَآءُ وَيَرْضَى ) .

فالعبادة والاستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء؛ والاستغاثة ؛ والحشية ؛ والرجاء ، والإنابة ؛ والتوكل ؛ والتوبة ، والاستغفار : كل هذا لله وحده لاشريك له ، فالعبادة متعلقة بألوهيته ، والاستعانة متعلقة بربوبيته ، والله رب العالمين لا إله إلا هو ، ولا رب لناغيره ، لاملك ولا نبى ولا غيره ؛ بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأر تجعل له نداً وهو خلقك ؛ والشرك أن تجعل لغيره شركا أى نصيباً فى عبادتك ، وتوكلك ، واستعانتك ، كما قال من قال : ( مَانَحُهُمُ إلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى الله وَلَا يَعْ وَلا قال : ( أَرِاعَخُدُوا مِن دُونِ الله شُعَكَمُ مُشْرَكُونًا ) وكما قال : ( أَرِاعَخُدُوا مِن دُونِ الله شُعَكَمُ قُلُ الله وَلا يَعْ وَلَا قال : ( مَا لَكُمُ مِن دُونِو وَلا يَعْ وَلَا قال : ( مَا لَكُمُ مِن دُونِو الله وَلا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا قال : ( مَا لَكُمُ مِن دُونِو وَلِو يَعْ وَلا يَعْ وَلا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلِو يَعْ وَلَا وَلِو يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَا وَلَا يَعْ وَلَا يَعْ وَلَ

وأصناف العبادات الصلاة بأجزائها مجتمعة ، وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها ، من السجود ، والركوع ، والتسييح ، والدعاء ، والقراءة ، والقيام ، لا يصلح إلا لله وحده .

ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده ؛ لا لشمس ؛ ولا لقمر

ولا لملك ؛ ولا لنبى ؛ ولا صالح ؛ ولا لقبر نبى ؛ ولا صالح ؛ هذا فى جميع ملل الأنبياء ، وقد ذكر ذلك فى شريعتنا حتى نهى أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات ؛ ولهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم معاذا أن يسجد له . وقال : « لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » . ونهى عن الانحناء فى التحية ، ونهاهم أن يقوموا خلفه فى الصلاة وهو قاعد .

وكذلك الزكاة العامة ، من الصدقات كلها والخاصة ، لا يتصدق إلا لله ، كا قال تعالى : ( وَمَالِأَحَدِعِندُهُ مِن يَعْمَةِ ثَجْزَىٰ \* إِلَّا أَبْنِفَا وَجَدِرَيِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ) وقال : ( وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ وَتَلْمِيكُولُونِهِ اللّهِ ) . وقال : ( وَمَثَلُ ٱلّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ وَتَلْمِيتًا مِن أَنفُسِهِم ) وقال : ( وَمَا اللّهُ مُعِن ذَكُوةٍ تُويدُونَ وَجَه ٱللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ وَتَلْمِيتًا مِن أَنفُسِهِم ) وقال : ( وَمَا اللّهُ على طريق الدين لا لملك ، ولا المُضعِفُونَ ) . فلا يجوز فعل ذلك على طريق الدين لا لملك ، ولا لشمس ، ولا لقمر ، ولا لنبى ، ولا لصالح ، كما يفعل بعض السوال والمعظمين كرامة لفلان وفلان ، يقسمون بأشياء : إما من الأنبياء وإما من الصحابة وإما من الصحابة وإما من الصحابة وإما من الصالحين ، كما يقال : بكر وعلى ونور الدين أرسلان والشيخ عدى والشيخ جاليد .

وكذلك الحبح لايحج إلا إلى بيت الله ، فلا يطاف إلا به ، ولا يحلق الرأس إلا به ، ولا يوقف إلا بفنائه ، لا يفعل ذلك بنبى ، ولا صالح ، ولا بقبر نبى ، ولا صالح ، ولا بوثن ، وكذلك الصيام لا يصام عبادة إلا لله ، فلا يصام لأجل الحكواكب والشمس والقمر ، ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك .

وهذا كله تفصيل الشهادتين: اللتين هما أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، والإله من يستحق أن يألهه العباد، ويدخل فيه حبه وخوفه، فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله، وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول.

ولما كان أصل الدين الشهادتين : كانت هذه الأمة الشهداء ولها وصف الشهادة ، والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة ، ولهذا قالوا : ( رَبَّكَآءَامُكَابِمَآأَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَاالِسُولَ فَأَحْتُبُنَامَعَ الشّهدينَ ) ، ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات الدين ، كما عليه خلص أهل السنة وذكره منصور السمعانى والشيخ عبد القادر وغيرهما ، وجعله أصل الشرك ، وغيروا بذلك ملة التوحيد التي هي أصل الدين ، كما فعله قدماء المتفلسفة ، الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله .

ومن أسباب ذلك: الخروج عن الشريعة الخاصة التى بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم ، إلى القدر المشترك الذى فيه مشابهة الصابئين ،أو النصارى، أو اليهود ، وهو القياس الفاسد ، المشابه لقياس الذين قالوا : ( إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثَلُ الرِّبَوْأُ) فيريدون أن يجعلوا السماع جنساً واحداً ، والملة جنسا واحداً ، ولا يميزون بين مشروعه ومبتدعه ، ولا بين المأمور به والمنهى عنه . فالسماع الشرعى الديني سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وتحبيره ، كما قال صلى الله عليه وسلم : «زينوا القرآن بأصوات كم » وقال أبو موسى : لوعلمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا . والصور ، والازواج ، والسرارى التي أباحها الله تعالى .

والعبادة : عبادة الله وحده لا شريك له ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِي بَالسَّمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا إِلَّهُ مُولِياً لَن مُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا إِلَّهُ مُولِياً لَا خَالُ ).

وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم ؛ مخالفة أصحاب الجميم ؛ وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعى بالطبيعى البدعى ؛ لما بينهما من القدر المشترك كالصوت الحسن ، ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر المميز ؛ كحروف القرآن ؛ فيصير المجموع من المشترك ، والمميز هو الدين النافع .

vv

### وقال\_رحمه الله\_

# فصل في أن لا يسأل العبد الاالله

قال الله تعالى: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبَ \* وَإِلَا رَبِكَ فَارْغَبَ ) قال الذي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله». وفي الترمذي: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر» وفي الصحيح، أنه قال لعدى بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: «لا تسألوا الناس شيئاً » فكان سوط أحدهم يسقط من يده: فلا يقول لأحد ناولني إياه، وفي الصحيح في حديث السبعين ألفا، الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون» والاسترقاء طلب الرقية، وهو نوع من السؤال.

وأحاديث النهى عن مسألة الناس الأموال كثيرة كقوله: « لأيحل المسألة إلا لثلاثة » وقوله: « لأن يأخذ أحدكم حبله » الحديث، وقوله « لاتزال المسألة بأحدهم ... » وقوله: « من سأل الناس وله ما يغنيه ... » وأمثال ذلك. وقوله: « من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس: لم تسد فاقته » الحديث.

فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم : فليس من هذا الباب ؛ لأن المخبر

لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب ، والسائل محتاج إلى ذلك ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « هلا سألوا إذلم يعلموا؟ فإن شفاء العى السؤال » ! ولكن من المسائل ما ينهى عنه . كما قال تعالى : ( لَاتَسَّتَلُوا عَنَّ أَشْبَاءً ) الآية . وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك .

وأما سؤله لغيره أن يدعو له: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:
« لاتنسنا من دعائك » وقال: « إذا سمعتم المؤذن: فقولوا مثل مايقول، ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد! فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة ». وقد يقال فى هذا: هو طلب من الأمة الدعاء له ؛ لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر عما لوكان الدعاء لأنفسهم ، كما قال للذى قال: أجعل صلاتى كلها عليك ؟ فقال: « إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك » فطلبه منهم الدعاء له: لمصلحتهم ، كسائر أمره إياهم بما أمر به وذلك لما فى ذلك من المصلحة لهم ، فإنه قد صح عنه أنه قال: « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة: إلا وكل الله به ملكا كل ما دعا دعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك مثله» .

# وقال شيخ الإسلام رحمة الله :-

#### *فهــــ*ــل

العبادات مبناها على الشرع والاتباع ، لا على الهوى والابتداع ، فإن الإسلام مبنى على أصلين:

أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له .

والشانى: أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع، قال الله تعالى: ( ثُمَّجَعَلْنَكَعَلَىٰ شَرِيعَةِمِّنَ اللَّهُ مَالُهُ مَا اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ، من واجب ومستحب ، لا نعبده بالأمور المبتدعة ، كما ثبت فى السنن من حديث « العرباض بن سارية » قال « الترمذى » : حديث حسن صحيح . وفى « مسلم » أنه كان يقول فى خطبته : « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » .

وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده ، فلا يصلي إلا لله ، ولا يصوم إلا لله ،

ولا يحج إلا بيت الله ، ولا يتوكل إلا على الله ، ولا يخاف إلا الله ، ولا يندر إلا لله ، ولا يحلف إلا بالله . وفى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم ، فمر كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » . وفى السنن : « من حلف بغير الله فقد اشرك » وعن ابن مسعود « لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً » لأن الحلف بغير الله شرك ، والحلف بالله توحيد . وتوحيد معه كذب ؛ خير من شرك معه صدق ؛ ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا » وقرأ قوله تعالى : ( وَمَن يُشْرِك بِاللّهِ وَكَانَكُ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّنْرُ أَوْتَهُوي بِدِ الرّبِحُ فِ مَكَانِ تعالى : ( وَمَن يُشْرِك بِاللّهُ بغير الله قد أشرك ، فكيف الناذر لغير الله ؟ . والنذر أعظم من الحلف بغير الله قد أشرك ، فكيف الناذر لغير الله ؟ . والنذر أعظم من الحلف ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به ؛ باتفاق والنذر أعظم من الحلف ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به ؛ باتفاق

والنذر اعظم من الحلف ولهذا لونذر لغير الله فلا يجب الوفاء به ؛ باتفاق المسلمين . مثل أن ينذر لغير الله صلاة ؛ أو صوما ؛ أو حجا ؛ أو عمرة ؛ أو صدقة .

ولو حلف ليفعلن شيئا ، لم يجب عليه أن يفعله ، قيل يجوز له أن يكفر عن اليمين ، ولا يفعل المحلوف عليه ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ، وليكفر عرب يمينه ، وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النذر وقال : (إنه لا يأتى بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل) فإذا كان النذر لا يأتى بخير فكيف بالنذر للمخلوق ؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة ، وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء ، وإنما تنازعوا في طاعة ، وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء ، وإنما تنازعوا

هل فيه بدل ، أو كفارة يمين ، أم لا ؟ لما رواه البخارى فى صحيحه ؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

فن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة ، أو يدفع عنه مضرة ، فهو من الضالين ، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة ، أو تدفع عنهم مضرة .

وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين ؛ وقد تخاطبهم بكلام ، وقد تحمل أحدهم فى الهواء ، وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة ، وقد تأتيه بنفقة أو طعام ؛ أوكسوة ؛ أو غير ذلك ، كما جرى مشـــل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب ، وهذا كثير ، موجود فى هذا الزمان ؛ وغير هذا الزمان ، للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسينة ، إما بعبادة غير الله ، وإما بعبادة لم يشرعها الله .

وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئاً خارقاً للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانياً ، أو محالا بهتانياً فخواصهم تقترن بهم الشياطين ؛ كا يقع لبعض العقلاء منهم ، وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء ، لكن لاتقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة ، إما كفر ، وإما فسق ، وإما جهل بالشرع . فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته ، فإن قدر على أن يجعلهم كفاراً جعلهم كفاراً وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقاً ، أوعصاة ، وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ، بدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فينتفع منهم بذلك . !!

ولهذا قال الأئمة : لو رأيتم الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على الماء ؛ فلا تغتروا به ، حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهى ، ولهذا يوجد كثير من الناس يطير فى الهواء وتكون الشياطين هى التى تحمله ، لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين .

ومن هؤلا: من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس، ثم يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة، ويظن هذا الجاهل أن هذا مر أولياء الله، ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا، وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه ؛ فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لابد فيه من الإحرام ، والوقوف بعرفة ، ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة ، فإنه ركن لا يتم الحج إلا به ؛ بل عليه أن يقف بمزدلفة ، ويرمى الجماد ويطوف للوداع ، وعليه اجتناب المحظورات ، والإحرام من الميقات . إلى غير ذلك من واجبات الحج . وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في الهواء ، يحمل أحدهم بثيابه ؛ فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة . حتى يرى في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة .

ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة ، فيراه من يعرفه واقفا ، فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة! . فإذا قال له ذلك الشيخ أنا لم أذهب العام إلى عرفة ، ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ ، وإنما هو شيطان تمثل على صورته ، ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا ، وهي أحوال شيطانية ، قال تعالى : وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَ نِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيَطَانًا فَهُوَلَهُ وَيِنٌ ) . وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَلنا

الذِّكْرَوَإِنَّالَهُ لَمَنْظُونَ ) وقال تعالى : (فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّتِي هُدَى - إلى قوله - كَنَالِكَ أَنْتُكَ اَيْتُنَافَنَسِينُ الْوَكَالِكَ ٱلْبَوْمَ نُسَىٰ ) و نسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها ، وإن حفظ حروفها ، قال ابن عباس : " تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ، أن لا يضل في الدنيا ، ولا يشتى في الآخرة " وقرأ هذه الآية ، فمر ن انبع ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده ، ومن أعرض عن ذلك ضل وشتى ، وأضله الشيطان وأشقاه .

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سببه الإيمان ، فإن هذه حال أوليائه . قال تعالى: ( أَلاَإِكَ أَلِيكَ اللّهِ لاَخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مِحْوَثُوكَ \* الّذِيكَ اللّهِ اللّهُ عَلَى عَبْده المؤمن في دينه ودنياه ، وتكون الحجة في الدين والحاجة في الدنيا للمؤمنين ، مثل ماكانت معجزات نبينا محد صلى الله عليه وسلم : كانت الحجة في الدين والحاجة للسلمين ، مثل البركة التي تحصل في الطعام والشراب ، كنبع الماء من بين أصابعه ، ومثل نزول المطر بالاستسقاء ، ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء ، ومثل الأخبار الصادقة ، والنافعة بما غاب عن الحاضرين ، وأخبار الأنبياء لا تكذب قط .

وأما أصحاب الأحوال الشيطانية ، فهم من جنس الكهان ، يكذبون تارة ويصدقون أخرى ، ولا بد فى أعمالهم من مخالفة للأمر . قال تعالى : ( هَلَ أَنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنَ تَنَزَلُ الشَّيَطِينُ \* تَنَزَلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيرٍ ) الآيتين .

ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقذار ؛

التى تحبها الشياطين؛ ومرتكبا للفواحش، أو ظالما للناس فى أنفسهم وأموالهم، وغير ذلك والله تعالى قد حرم: ( ٱلْفَوَيَحِشَمَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِنَيْرِالْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّهِ .

وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور ، وترك المحظور ، والصبر على المقدور ، وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسمع له هذا المكان . والله أعلم .

80

## وقال شيخ الإسلام

### فسسسل جامع

قد كتبت فيم تقدم في مواضع قبل بعض القواعد ، وآخر مسودة الفقه : أن جماع الحسنات العدل ، وجماع السيئات الظلم ، وهذا أصل جامع عظيم . وتفصيل ذلك : أن الله خلق الخلق لعبادته ، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله ، وما لم يحصل فيه هذا المقصود : فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة ، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا ، وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة ، ووضع للشيء في غير موضعه : فهو ظلم .

ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: ( قُلْ أَمَرَدَةِ بِالْقِسَطِّ وَاَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ حَلِّ مَسْجِدِ وَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ) فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين ، والاعتصام بالكتاب ، وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ، كالشرك وتحريم الطيبات ، أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم ، كإبليس ، ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون ، والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب ؛ فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب، ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء ؛ أو بعضه ككفار أهل الكتاب . وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين وقد عين .

أحدهما أمر بمــا لم يأمر الله به كالشرك ونهى عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله .

والثانى تحريم لما لم يحرمه الله .

وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار : عن النبي صلى الله عليه وسلم : عن الله تعالى : « إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين ، فحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا » . ولهذاكان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه : هو الغالب على النصاري ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة ، والمتصوفة ، وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة ، بل أصول دين اليهود فيه آصار وأغلال من التحريمات ، ولهذا قال لهم المسيح: ﴿ وَلِأُحِـلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشابهة ، وأفعال بحملة ، فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، قررته في غير هذا الموضع: بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له ، والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك ، فإن إخلاص الدين لله أصل العدل ، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم.

## وقال شيغ الإسلام :-

اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به . قال الله تعالى : 

[ الله المنه الله المنه الله المنه أن الدنب أعظم ؟ · قال : « أن تجعل لله ندا وهو الله صلى الله عليه وسلم سئل : أى الذنب أعظم ؟ · قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ١١. والند المثل . قال تعالى : ( فَكَلاَ جَنْعَ لُوالِيّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ) . وقال تعالى : ( وَجَعَلَ لِلّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَ عَنْسَبِيلِهِ قَلْ تَمْتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِنْ أَصْحَبِ وقال تعالى : ( وَجَعَلَ لِلّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَ عَنْسَبِيلِهِ قَلْ تَمْتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِنْ أَصْحَبِ وقال تعالى : ( وَجَعَلَ لِلّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَ عَنْسَبِيلِهِ قُلْ تَمْتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِنْ أَصْحَبِ وقال بو يبة الله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربويية فقد كفر بإجماع الأمة .

فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى ، قال تعالى : ( تَبَرَكَ الَذِي بِيدِهِ المُلكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ) : فلا يرى نفعا ، ولا ضرا ، ولا حركة ، ولا سكونا ، ولا قبضا ، ولا بسطا ، ولا خفضا ، ولا رفعا ، إلا والله — سبحانه وتعالى — فاعله ، وخالقه ، وقابضه ، وباسسطه ، ورافعه ، وخافضه ، فهذا الشهود هو سر الكلمات الكوئيات . . . وهو علم صفة الربوبية . والأول هو علم صفة الإلهية وهو كشف سر الكلمات التكليفيات .

فالتحقيق بالأمر والنهى ، والمحبة والحنوف والرجاء ؛ يكون عن كشف علم الإلهية .

والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم: يكون بعدكشف علم الربوبية

وهو علم التدبير السارى فى الآكوان ؛ كما قال عز وجل: ( إِنَّمَاقُولُنَا لِشَوَّ إِنَّا اللَّهُ لَهُ وَفَقَهُ إِذَا تَحْقَقُ الْعَبِدُ لَمُذَا الْمُشْهُد ، ووفقه لذلك ، بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه فى عبوديته ؛ فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين ، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم ، والجمال : داخل فى مشهد الربوبية .

ولهذا قيل: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: ( إِبَاكَ نَعْبُدُوَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ) لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهى، والمحبة والحنوف، والرجاء كاذكرنا ، وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم ، وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة فى ذلك.

ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول. ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت، وتصرفه فيها، وحكمه عليها ، فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه، وإرادته القدرية ، فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق ، وعطل الأمر والنهى والنبوات، ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية .

مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك ، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظاً لأمر سيده ، لا يغيب بعبادته عن معبوده ، ولا بمعبوده عن عبادته ، بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه ، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان : «أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، والأخرى ينظر بها إلى أمر سيده ، ليوقعه على الأمر الشرعى الذي يحبه مولاه ويرضاه . فإذا تقرر هذا ، فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه . وهو نوعان : — فإذا تقرر هذا ، فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه . وهو نوعان : — شرك في الإلهية ، وشرك في الربوبية .

فأما الشرك فى الإلهية فهو: أن يجعل لله نداً ـ أى : مثلا فى عبادته ، أو محبته ، أو خوفه ، أو رجائه ، أو إنا بته ، فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . قال تعالى : (قُل لِللهَ الله على الله على الله عليه وسلم مشركى العرب ، لأنهم أشركوا فى الإلهية ، قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركى العرب ، لأنهم أشركوا فى الإلهية ، قال الله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ آندادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبَّالِيَّة وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَلْ اللهِ وَلَه وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: «كم تعبد»؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السياء. قال: « فمن الذي تعسد لرغبتك ورهبتك »؟ قال: الذي في السياء. قال: « ألا تسلم فأعلمك كلمات »؟ فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « قل: اللهم ألهمني رشدى ، وقني شر نفسي ».

وأما الربوبية فكانوا مقرين بها، قال الله تعالى : ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ

السَّمَوَتِوَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّالَةُ ) وقال : ( قُلِلِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهِ النِّهِ كَانَ شَرَعُهِم \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ) إلى قوله : ( فَأَنَّ تُستَحَرُونَ ) وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث ، وترزق العالم وتدبره ، وإنما كان شركهم كما ذكرنا ، اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئاً من دون الله ، كما يحب الله تعالى فقد أشرك ، وهذا كقوله : ( قَالُواُوهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ \* تَاللّه إِن كُنَّ الْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِ لَهُ الْعَالَمِينَ ) . وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله ، أو رجاه كما يرجو الله ، وما أشبه ذلك .

وأما النوع الشانى: فالشرك فى الربوبية ، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر ، المعطى المانع ، الضار النافع ، الحافض الرافع ، المعز المذل ، فن شهد أن المعطى أو المانع ، أو الضار أو النافع ، أو المعز أو المذل غيره ، فقد أشرك بربوبيته .

ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك ، فلينظر إلى المعطى الأول مثلا ، فيشكره على ما أولاه من النعم ، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه عليه ، لقوله عليه السلام : « من أسدى إليه معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له ، حتى تروا أنكم قد كافأتموه » لأن النعم كلها لله تعالى ، كا قال تعالى : ( وَمَايِكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذي وَهَتَوُلاَةٍ مِنْ عَطَاءَ رَيِّكَ ) فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها ، وساقها إلى من يشاء من عباده ، فالمعطى هو الذي أعطاه ، وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والآخر .

وبما يقوى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنهما: « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله الك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف » قال الترمذى : هذا حديث صحيح . فهذا يدل على أنه لا ينفع فى الحقيقة إلا الله ، ولا يضر غيره ، وكذا جميع ما ذكر نا فى مقتضى الربوبية .

فإن كانت محبته لله مثل حب النيين والصالحين ، والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب ، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة ، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ، ويكره ما يكرهه ، ومن صحت محبته امتنعت مخالفته لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة ، ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى :

( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُخْيِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُرْ ذُنُوبَكُر ) الآية ... فليس الكلام في هذا .

إنما الكلام فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى ، فهذا لاشك أنه نقص فى توحيد المحبة لله ، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته ، لم يحب سواه .

ولا يرد علينا الباب الأول . لأن ذلك داخل فى محبته . وهذا ميزان لم يجر عليك كاما قويت محبة العبد لمولاه ' صغرت عنده المحبوبات وقلت ، وكلما ضعفت ، كثرت محبوباته وانتشرت .

وكذا الحوف. والرجاء ، وما أشبه ذلك ، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئاً سواه ، قال الله تعالى : ( اللّذِينَ يُبَلِّنُونَ رِسَلَاتِ اللّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلّا اللّهَ ) وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق ، وعلى قدر نقص الحنوف وزيادته . يكون الحنوف كما ذكرنا في المحبة ، وكذا الرجاء وغيره . فهذا هو الشرك الحنى ، الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه ، إلا من عصمه الله تعالى . وقد روى أن الشرك في هذه الأمة أخنى من دبيب النمل .

وطريق التخلص من هذه الآفات كلها: الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: ( فَنَكَانَيْرَحُواْ لِقَآءَرَبِهِ مَلْتَعْمَلُ عَمَلًا صَلِاحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِرَبِهِ أَحَدًا ) ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهى.

#### فھــــل

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل ، فتعتصم به ، فتقل آفاتها ، أو تذهب عنها بالكلية ، بحول الله وقوته .

فنقول إعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة، والحوف والرجاء. وأقواها المحبة ، وهي مقصودة تراد لذاتها ، لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الحوف فإنه يزول في الآخرة ، قال الله تعالى: (ألآإك أوليكة الله لاَخوف عليه على الخوف المقصود منه : الزجر والمنع من الحروج عن الطريق ، فالمحبة تلتى العبد في السير إلى محبوبه ، وعلى قدر صعفها وقوتها يكون سيره إليه ، والحوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده ، فهذا أصل عظيم ، يجب على كل عبد أن يتنبه له ، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه ، وكل أحد يجب أن يكون عبداً لله لا لغيره .

فإن قيل فالعبد فى بعض الأحيان ؛ قــد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه ، فأى شىء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان : ــ

أحدهما:كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى: ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرً \* وَسَيِّحُوهُ بُكُرُةً وَأَصِيلًا ) الآية . .

والثانى: مطالعة آلائه ونعائه ، قال الله تعالى : ( فَأَذَّكُرُوٓ أَءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ

نُفْلِحُونَ ) وقال تعالى: ( وَمَايِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ). وقال تعالى: ( وَأَشَبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةُ فَمِنَ اللَّهِ كَانَتُ مُوانِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ).

فإذا ذكر العبد ما أفعم الله به عليه ، من تسخير السهاء والأرض ، وما فيها من الأشجار والحيوان ، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة ، من الإيمان وغيره ، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا ، وكذلك الحوف ، تحركه مطالعة آيات الوعيد ، والوجر ، والعرض ، والحساب ونحوه ، وكذلك الرجاء ، يحركه مطالعة الكرم ، والحلم ، وما ورد في الرجاء والكلام في التوحيد واسع .

و إنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# وقال شيخ الإسلام رحمه الله

#### فهــــل

ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين: ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ ثُمَّ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُه بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنزِلَ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَننَا فَا أَنْ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَننَهُ مِنِظُلْمٍ أَوْلَكِيكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ).

وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك وقال: « ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: ( إِنَ الفِرْكَ لَظُنْدُ عَظِيدٌ )؛ فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من جميسع المخلوقات العلويات والسلفيات، وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطاناً ، وبين أن القسم الذي لم يشرك هو الآمن المهتدى.

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع ؛ فإن الإشراك فى هذه الأمة أخنى من دبيب النمل ؛ دع جليله ، وهو شرك فى العبادة والتأله ، وشرك فى الطاعة والانقياد ، وشرك فى الإيمان والقبول .

فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة : يشركون بدعاء غير الله تارة ، وبنوع من عبادته أخرى ، وبهما جميعاً تارة ، ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة .

وكثير من المتفقة وأجناد الملوك، وأتباع القضاة، والعامة المتبعة لهؤلاء، يشركون شرك الطاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لعدى بن حاتم لما قرأ : ( الشَّكَدُواَأَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَابًا بِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَكَمَ ) فقال : « ماعبدوهم ، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ، وحرمو عليهم الحلال فأطاعوهم » .

فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه ، والحرام ماحرمه ، والحلال ماحلله ، والدين ماشرعه إما ديناً ، وإما دنيا ، وإما دنيا ، ودينا . ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك ، وهو لايخاف أنه أشرك به شيئاً في طاعته بغير سلطان من الله ، وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول ، وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك .

وأما الشرك الثالث: فكثير من أتباع المتكلمة، والمتفلسفة ؛ بل وبعض المتفقهة والمتصوفة ؛ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة ، يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الحبرية ، ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضها ، ومعض القائلين وذم بعض ، بلا سلطان من الله . ويخاف ما أشركه في الإيمان والقبول ، ولا يخاف إشراكه بالله شخصاً في الإيمان به ، وقبول قوله بغير سلطان من الله .

وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين، والعلماء المبلغين، والشهداء الصادقين ، وغير ذلك . فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع .

وأما العبادة والاستعانة والتأله: فلاحق فيها للبشر بحال ، فإنه كما قال القائل ما وضعت يدى في قصعة أحد إلا ذللت له ١ . ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك ، فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ، ولمن أطاع الله ورسوله ، وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه ، فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه : كان حسناً محموداً ، يصمح له دينه بذلك ؛ وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءاة بالحال الأولى كان مذموماً ، وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم .

فهذه أربعة مقاصد صالحة : غنى نفسه وعزتها حتى لاتفتقر إلى الحالق ولا تذل لهم ، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لاتنقص عليهم أموالهم ؛ فلا يذهبها عنهم ، ولا يوقعهم بأخذها منهم فيا يكره لهم من الاستيلاء عليه ؛ فنى ذلك منفعة له ألايذل ولا يفتقر إليهم ، ومنفعة لهم أن يبتى لهم ما لهم ودينهم ، وقد يكون فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم ،حتى يقبلوا منه ، ويتألفون بالعطاء لهم ؛ فكذلك فى إبقاء أموالهم لهم ، وقد يكون فى ذلك أيضاً حفظ دينهم فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضاً فى أنواع من المعاصى ، ويتركون أنواعاً من المعاصى ، ويتركون منافع ومقاصد أخر صالحة .

وأما إذا كان الأخذ يفضى إلى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية أو يمنع من طاعة ، فتلك مفاسد أخر ، وهى كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم ، فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليـلا أو فقيراً إليهم ، ولا يتمكنون هم من استعاله فى المعصية إلا مع ذله أو فقره ، فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة ، فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبقى إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم .

وللرد وجوه مكروهة مذمومة، منها: الرد مراءاة بالتشبه بمن يردغنى وعزة ورحمة للناس فى دينهم ودنياهم ، ومنها: التكبر عليهم ، والاســـتعلاء حتى يستعبدهم ، ويستعلى عليهم بذلك ، فهذا مذموم أيضاً . ومنها : البخل عليهم فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ، ويقضى حوائجهم ، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع . ومنها : الكسل عن الإحسان إليهم ، فهذه أربعة مقاصد فاسدة فى الرد للعطاء : الكبر ، والرياء ، والبخل ، والكسل .

فالحاصل: أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه ، أو لدفع المضرة عنها ، أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم ، فإن فى ترك أخذه غنى نفسه وعزها ، وهو منفعة لها ، وسلامة دينه ودنياه بما يترتب على القبول من أنواع المفاسد ، وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ، ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم ، وقد يتركه لمضرة الناس ، أو لترك منفعتها ، مذموم كما تقدم ، وقد يكون فى الترك أيضاً مضرة نفسه ، أو ترك منفعتها ، إما بأن يكون محتاجاً إليه فيضره تركه ، أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له فى الدين والدنيا ، فيتركها من غير معارض مقاوم . فلهذا فصلنا هذه المسألة ، فى الدين والدنيا ، فيتركها من غير معارض مقاوم . فلهذا فصلنا هذه المسألة ، فا نترك الأخذ كان أجود من القبول أيضاً ، وفيها التفصيل لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أخود من القبول ، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر ، وإذا صح الأخذ : كان أفضل أعنى الأخذ والصرف إلى الناس .

## سئل الشيغ - رحم الله -

عمن قال: يجوز الاستغاثة بالنبى صلى الله عليه وسلم فى كل ما يستغاث الله تعالى وسيلة من وسائل الله تعالى ما يستغاث في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين فى كل ما يستغاث الله تعالى فيه .

وأما من توسل إلى الله تعالى بنيه فى تفريج كربة فقد استغاث به ، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة ، أو التوسل ، أو غيرهما مما هو فى معناهما ، وقول القائل : أتوسل إليك يا إلهى برسولك ! أو أستغيث برسولك عندك ، أن تغفر لى ، استغاثة بالرسول حقيقة فى لغة العرب وجميع الأمم .

قال: ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص ، قديما وحديثا ، وأنه يصح إسنادها للمخلوقين ، وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل ، وأنها مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به ، وأن ذلك صحيح فى أمر الأنبياء والصالحين .

قال: وفيما رواه الطبرانى: عن النبى صلى الله عليه وسلم: أن بعض الصحابة رضى الله عنهم قال: استغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله »

إن النبي صلى الله عليه وسلم لو نغى عن نفسه أنه يستغاث به ، ونحو ذلك ، يشير به إلى التوحيد ، وإفراد البارى بالقدرة : لم يكن لنا نحن أن نننى ذلك ، ونجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصالح يستغاث به ، يعنى فى كل ما يستغاث فيه بالله تعالى ، ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة ، وأن القائل لا يستغاث به متنقصا له ، وأنه كافر بذلك ، لكنه يعذر إذا كان جاهلا . فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك ، صار كافرا .

والتوسل به استغاثة به كما تقدم ، فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين : إنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح ، فى كل ما يستغاث به الله تعالى؟ وهل يجوز إطلاق ذلك؟ كما قال القائل ،

وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ أو الصالح أو غيرهما إلى الله تعالى في كل شيء ؛ استغاثة بذلك المتوسل به ؟ كما نقله هذا القائل عن جميع اللغات وسواء كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح استغاثة به ، أو لم يكن ، فهل يعرف أن أحدا من العلباء قال : إنه يجوز التوسل إلى الله بكل بنى وصالح؟ فقد أقنى الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه المشهورة : أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، إن صح الحديث فيه ، فهل قال أحد : خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور؟

وبتقدير أن يكون فى المسئلة خلاف ، فن قال لا يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين . كما أفتى الشيخ عز الدين؟ هل يكفر كما كفره هذا القائل؟ ويكون ما أفتى به الشيخ كفرا ، بل نفس التوسل به لو قال قائل : لا يتوسل به ؛

ولا يستغاث به ؛ إلا فى حياته وحضوره ، لا فى موته ومغيبه ، هل يكون ذلك كفرا؟ أو يكون تنقصا؟

ولو قال: ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث فيه إلا بالله ، أى: لا يطلب إلا من الله تعالى هل يكون كفرا. أو يكون حقا ؟ وإذا ننى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية ، هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب، أم يجوز نفيه ؟ أفتونا رحمكم الله \_ بجواب شاف كاف ، موفقين مثابين \_ إن شاء الله تعالى .

الجواب: الحمد لله رب العالمين ، لم يقل أحد من علماء المسلمين: إنه يستغاث بشيء من المخلوقات ، في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى ، لا بنبي ، ولا بملك ، ولا بصالح ، ولا غير ذلك . بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، أنه لا يجوز إطلاقه .

ولم يقل أحد: إن التوسل بنبي ، هو استغاثة به ، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور ، كقول أحدهم: أتوسل إليك بحق الشيخ فلان ، أو بحرمته ، أو أتوسل إليك باللوح والقلم ، أو بالكعبة ، أو غير ذلك ، مما يقولونه في أدعيتهم ، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور ؛ فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له ، والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل ، وإنما يطلب به ، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به .

والاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه

منها ، كما قال تعالى: (وَإِنِ أَسْتَنَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ) وكما قال: ( وَتَعَاوَنُوا فَا شَتَعَنَثَهُ الَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُقِهِ ) وكما قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالنَّقُوى ) .

وأما مالا يقدر عليه إلا الله ؛ فلا يطلب إلا من الله ؛ ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم و يستسقون به ، و يتوسلون به ، كما في صحيح البخارى : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استستى بالعباس وقال : اللهم إناكنا إذا أجد بنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون .

وفى سنن أبى داود: أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك، ونستشفع بك على الله ، فقال : «شأن الله أعظم من ذلك ، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » فأقره على قوله نستشفع بك على الله ، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك .

وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة ، لكن عند أهل السنة أنه يشفع فى أهل الكبائر ، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع فى زيادة الثواب .

وقول القائل: إن من توسل إلى الله بنبي. فقال: أتوسل إليك برسولك فقد استغاث برسيوله حقيقة ، في لغة العرب وجميع الأمم قد كذب عليهم، فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم، بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسئول به مدعو ، ويفرقون بين المسئول والمسئول به ، سواء استغاث بالخالق

أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به فى مثل ذلك.

ولو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان، أو بحق فلان ، لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به ، بل إنما استغاث بمن دعاه ، وسأله ، ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسني : إن المغيث بمعنى المجيب ، لكن الإغاثة أخص بالأفعال ، والإجابة أخص بالأقوال .

والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم -- سواء سمى استغاثة أو لم يسم - لا نعلم أحدا من السلف فعله . ولا روى فيه أثراً ، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع ، وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ففيه حديث في السنن ، رواه النسائي والترمذي وغيرهما : أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : إنى أصبت في بصرى فادع الله لى ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « توضأ وصل ركعتين ، ثم قل : اللهم أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد ، يا محمد إنى أتشفع بك في رد بصرى . اللهم شفع نبيك في وقال : «فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك» فرد الله بصره . فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به .

وللناس في معنى هذا قولان:

أحدهما: أن هذا التوسل هو الذى ذكر «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه ، لما قال: كنا إذا أجد بنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نينا فاسقنا ، فقد ذكر عمر \_رضى الله عنه \_: أنهم كانوا يتوسلون به فى حياته فى الاستسقاء ، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته ، وتوسلهم

به هو استسقاؤهم به ، بحيث يدعو ويدعون معه ، فيكون هو وسيلتهم إلى الله ، وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا فى مغيبه ، والنبى صلى الله عليه وسلم كان فى مثل هذا شافعا لهم ، داعيالهم ، ولهذا قال فى حديث الأعمى: اللهم فشفعه فى . فعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم شفع له ، فسأل الله أن يشفعه فيه .

والثانى: أن التوسل يكون فى حياته ، وبعد موته ، وفى مغيبه وحضرته ، ولم يقل أحد: إن من قال بالقول الأول فقد كفر ، ولا وجه لتكفيره ، فإن هذه مسألة خفية ، ليست أدلتها جلية ظاهرة ، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة ، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ، ونحو ذلك .

واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع ، كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح؛ وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين .

وأما من قال: إن من ننى التوسل الذى سماه استغاثة بغيره كفر، وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله ، فأظهر من أن يحتاج إلى جواب بال المكفر بمثل هذه الأمور، يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله ، من المفترين على الدين، لا سيا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه : كافر فقد باء بها أحدهما ».

وأما من قال: ما لايقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به ، فقد قال الحق ، بل لو قال كما قال أبو يزيد : استغاثة المخلوق كاستغاثة الغريق بالخلوق كاستغاثة المخلوق الشيخ أبو عبد الله القرشى استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون لكان قد أحسن . فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة

المطلقة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس « إذا سألت فا سأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله» .

وإذا ننى الرسول عن نفسه أمراكان هو الصادق المصدوق فى ذلك ، كما هو الصادق المصدوق فى ذلك ، كما هو الصادق المصدوق فى كل ما يخبر به من ننى ، وإثبات ، وعلينا أن نصدقه فى كل ما أخبر به ، من ننى ، وإثبات ، ومن رد خبره تعظيما له ، أشبه النصارى ، الذين كذبوا المسيح فى إخباره عن نفسه بالعبودية ، تعظيما له ، ويجوز لنا أن ننى ما نفاه ، وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك ألبتة . والله أعسلم .

# وسئل شيخ الإسلام:

## ( تقى اللين بن تيهية رضي الله عنه )

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله لطاعته فيمن يقول: لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل يحرم عليه هذا القول ، وهل هو كفر أم لا؟ وإن استدل بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم هل ينفعه دليله أم لا؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة في ا يجب على من يخالف ذلك؟ أفتونا مأجورين .

#### فأجاب :\_

الحمد لله : قد ثبت بالسنة المستفيضة ، بل المتواترة ، واتفاق الأمة : أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع ، وأنه يشفع فى الحلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم ، وأنه يشفع لهم .

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ، ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين ؛ وهؤلاء مبتدعة ضلال وفى تكفيرهم نزاع وتفصيل .

وأما من أنكر ماثبت بالتواتر والإجماع فهوكافر بعد قيام الحجة ، وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه .

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به ، كا رواه البخارى في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ، وقال : اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نيينا فاسقنا فيسقون . وفي سنن أبي داود وغيره أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال : • ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ، وذكر تمام الحديث فأنكر قوله نستشفع بك على الله بل أقره عليه فعلم جوازه ، فن أنكر هذا فهو صال مخطئ مبتدع ، وفي تكفيره براع وتفصيل .

وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك ، ولكن قال لا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه ، مشل غفران الذنوب ، وهداية القلوب وإنزال المطر ، وإنبات النبات ونحو ذلك : فهذا مصيب فى ذلك بل هذا بما لانزاع فيه بين المسلين أيضاً . كما قال الله تعالى : ( وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّاللَهُ ) وقال : إنّك لا تَهْدِي مَن يَشَاءُ ) وكما قال تعالى :

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَذَكُرُ وَانِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ

وَكَمَا قَالَ تَعَلَى: ( وَمَاجَعَلَهُ أَللَهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ بِنَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنَ عِندِ ٱللَّهِ ) وقال: ( إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَدَحِيهِ وَلاَتَحْرَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ).

فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة : يجب إثباتها ، والمعانى المنفية بالكتاب والسنة ، يجب نفيها ، والعبارة الدالة على المعانى نفياً وإثباتاً إن وجدت فى كلام الله ورسوله ﷺ : وجب إقرارها . وإرب وجدت فى كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه ، وإلا رجع فيه إليه .

وقد يكون فى كلام الله ورسوله على عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله على فهذا يرد عليه فهمه. كا روى الطبرانى فى معجمه الكبير أنه كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم منافق يؤذى المؤمنين فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبى صلى الله عليه وسلم: • إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله ، فهذا إنما أراد به النبى صلى الله عليه وسلم المعنى الشانى . وهو أن يطلب منه مالا يقسد عليه إلا الله ، وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء منه مالا يقسد على في صحيح البخارى عن ابن عمر قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى صلى الله عليه وسلم ، يستسقى فى ينزل حتى الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى صلى الله عليه وسلم ، يستستى فى ينزل حتى يجيش له ميزاب:

وأبيض يستستى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل ا وهو قول أبي طالب، ولهذا قال العلماء المصنفون فى أسماء الله تعالى : يجب على كل مكلف أن يعلم أن لاغياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده ، وإن كان جعل ذلك على يدى غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز .

قالوا: من أسمائه تعالى المغيث والغياث ، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة ، قالوا واجتمعت الأمة على ذلك .

وقال أبو عبد الله الحليمى: الغياث هو المغيث ، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين ، ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه ، ومجيبهم ومخلصهم ، وفى خبر الاستسقاء فى الصحيحين: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا ، يقال أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا ، وهذا الاسم فى معنى المجيب والمستجيب قال تعالى: (إذ تَسَتَغِيثُونَ وَعَياثًا وغوثا ، وهذا الاسم فى معنى المجيب والمستجيب قال تعالى: (إذ تَسَتَغِيثُونَ وَتَدَيَّعُ مَا مَنْ مَا مُوقَعُ الآخر .

قالوا الفرق بين المستغيث والداعى، أن المستغيث ينادى بالغوث. والداعى ينادى بالمدعووالمغيث. وهـذا فيه نظر، فإن من صيغة الاستغاثة يالله للمسلمين،

وقد روىعن معروف الكرخى أنه كان يكثر أن يقول واغوثاه ، ويقول إنى سمعت الله يقول : (إِذْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ) وفى الدعاء المأثور: ياحى ياقيوم لاإله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى إلى نفسى طرقة عين ولا إلى أحد من خلقك » .

والاستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة ، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به فى الحقيقة ، فنى الحديث : « أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ، وفيه « أعوذ برضاك من سخطك ، وبعافاتك من عقوبتك ، وبك منك لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: « أعوذ بكلمات الله التامة » قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق.

وكذلك القسم قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
« من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » وفي لفظ « من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترمذي وصححه . ثم قد ثبت في الصحيح : الحلف «بعزة الله » و العمر الله » و نحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهى عنه، والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول على ما هو اللائق بمنصبه لاينازع فيها مسلم ، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به ، وإما مخطئ ضال .

وأما بالمعنى الذى نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو أيضاً بما يجب نفيها ، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها.

ومن هذا الباب قول أبى يزيد البسطامى: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالخلوق الشيخ أبى عبد الله القرشى المشهور بالديار المصرية: استغاثة المخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون.

وفى دعاء موسى عليه السلام: « اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك » ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصاً بالله: صح إطلاق نفيه عما سواه ، ولهذا لا يعرف عن أحد من أثمة المسلين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله ، ولا أنكر على من ننى مطلق الاستغاثة عن غير الله .

وكذلك الاستغاثة أيضاً فيها ما لا يصلح إلا لله ، وهى المشار إليها بقوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبُ) فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله ، وقد يستعان بالمخلوق فيها يقدرعايه ، وكذلك الاستنصار . قال الله تعالى : (وَإِنِ اسْتَنَصَرُوكُمُ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ) والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا الله .

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة: فإنه يكون إما كافراً ، وإما فاسقا، وإما عاصياً ، إلا أن يكون مؤمناً مجتهداً مخطئاً فيثاب على اجتهاده ، ويغفر له خطؤه ، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذى تقوم عليه به الحجة ، فإن الله يقول: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ حَقَّى بَنْعَتَ رَسُولًا ). وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها: فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه والله أعدالم.

## وقال شيخ الاسلام: -

#### فسيل

سمى الله آلهتهم التى عبدوها من دونه شفعاء ، كما سماها شركاء ، فى غير موضع ، فقال فى يونس : ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَالاَيضُرُّهُمْ وَلاَينَفَعُهُمْ وَلَاينَفَعُهُمْ وَيَقْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَالاَيضُرُّهُمْ وَلَاينَفَعُهُمْ وَيَقْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَالاَيضَارُهُمْ وَلَاينَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنُولُونَ هَنُولُونَ عَن اللّهِ قُلْمَ اللّهُ مَا لاَيمَا لَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبّحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ) .

وقال: ( آمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآ ۚ قُلْ اَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْقِلُونَ \* وَلَمْ يَكُن يَعْقِلُونَ \* وَلَمْ يَكُن يَعْقِلُونَ \* وَلَمْ يَكُن لَهُمْ مِن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتُونًا ﴾ . لَهُم مِن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتُونًا ﴾ .

وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله: ( قُلِآدُعُواْ الَّذِيكَ زَعَمَّمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَوَتِ وَلَافِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّكِو مَالَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلاَ نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّالِمَنْ آذِكَ لَهُ ). فهذه الأربعة هي التي يمكن أن يكون لهم بها تعلق. الأول: ملك شيء ولو قل، الثاني: شركهم في شيء من الملك. فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها نداً. فإذا انتفت الثلاثة: بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة.

وقال: ( وَكُرمِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيْئًا ) وقال: ( قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّعَن كُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ) الآيتين. وقال في اتخاذهم قربانا: ( مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ). وقال: ( فَلَوَلِا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَ لَّا بَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ وَذَن لِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا فَلْ فَلَوَلِا نَصَرَهُمُ اللَّذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَ لَمَّ بَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ وَذَن لِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا فَيْ الْفَرَادُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّه

# وقال شيخ الإسلام رحمة الله

#### فسيل

فى الشفاعة المنفية فى القرآن: كقوله تعالى: ( وَاتَقُواْ يَوْمَا لَا جَرِٰى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ). وقوله تعالى: ( وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا يَنْعُمُ كَا شَفَعَةٌ ) وقوله: ( مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِى يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلا شَفِيعِ يُطَاعُ ). وقوله: ( يَوْمَ يَأْقِ يَأْوِيلُهُ مِيْعَ مِل اللَّظَا لِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلا شَفِيعِ يُطَاعُ ). وقوله: ( يَوْمَ يَأْقِ يَأْوِيلُهُ مَيْقُولُ اللَّذِينَ فَلَا لَنَا مِن شُفَعَا أَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُ وَفَنَعُمَلَ عَيْرَ اللّهِ مَن قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَا أَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُ وَفَعَمَلَ عَيْرَ اللّهُ مَن قَبْلُ قَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آؤنُرَدُ قُنَعُمَلَ عَيْرَ اللّهُ مَن قَبْلُ قَدُ مَا قَدْ مَا لَذَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آؤنُرَدُ قُنَعْمَلُ عَيْرَ اللّهُ مُن مَنْ مَنْ مَلُ كَنَا مَن مَنْ مَلُ كَا وَامْمُ اللّهُ فَلَا لَذَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آؤنُورَدُ قُنَا مَلُ عَمَلُ عَلَا عَدْلُ مَا لَا الْمُؤْمِنُ فَعَمُ لَا مَا لَذَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آؤنُورَدُ قُنَعْمَلُ عَيْرَا اللّهُ فَلُ اللّهُ عَمْلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللْمَالُ فَلْكُ .

واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب، أو أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب.

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة : إثبات الشفاعة لأهل الكبائر ، والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . وأيضاً : فالأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الشفاعة : فيها — استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم ،وفيهم المؤمن والكافر ، وهذا فيه

نوع شفاعة للكفار. وأيضاً: فني الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء ؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: « نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسهفل من النار » وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم ؛ وجدته في غمرات من نار فأخر جته إلى ضحضاح.

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عنده عمه أبو طالب ، فقال: « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه » .

فهذا نص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل فى أن يجعل أهون أهل النار عذاباً ، كما فى الصحيح أيضاً عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه » .

وعن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن أدنى أهل النار عذاباً منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه » وعن النعان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص قدميه جرتان يغلى منهما دماغه » وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل مايرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً.

وهذا السؤال الشانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار ، وإن الظالمين هم الكافرون'' .

فيقال: الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، فأما إذا أذر له في أن يشفع فشفع ؛ لم يكن مستقلا بالشفاعة ، بل يكون مطيعاً له أى تابعاً له في الشفاعة ، وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المستول.

وقد ثبت بنص القرآن في غير آية: أن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه كَا قال تعالى: ( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ): وقال: ( وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ): وقال: ( وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَاللّهِ عِندَهُ وَاللّهُ وَلا شَفِيعً وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّه

وأما نفى الشفاعة بدون إذنه: فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه ، كما أن الولاية التى بإذنه لمست من دونه ، كما قال تعالى: ( إِنَّهَ اَولِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَمَا لَذِينَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَمَا يَتُولُ اللّهُ هَمُ الْغَلِبُونَ ) .

وأيضاً فقد قال: ( أَمِ ٱتَّحَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ \* قُل بِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ) فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن بِله الشفاعة جميعاً ، فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره ، إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه ' وتلك فهى له .

وقد قال: (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنُوكُلَا عِندَ اللّهِ قُلُ التُنبِيْعُ لَمُ اللّهَ عِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مُنتُوكَلًا عِندَ اللّهَ قُلُ التَّهُ عِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مُنتُوكُونَ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مُنتَاكِدًا مُنتَاكِهُ مَا يُشْرِكُونَ ).

ومما يوضح ذلك: أنه ننى يومئذ الحلة بقوله: (مِنقَبْلِأَن يَأْقِ يَوْمُلاَ بَنْ الْحَلَة وَلاَ خُلَّةُ وَلاَ ضَفَعَةُ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ ) ومعلوم أنه إنما ننى الحلة المعروفة ، ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى الدنيا ، كما قال: (وَمَا أَذَرَ نكَ مَا أَذْرَ نكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* يُومَ لا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ الْدَرِيْكِ مَا يَوْمُ النَّيْنِ \* ثُمِّ مَا أَذْرَ نكَ مَا يَوْمُ النَّيْنِ \* يَوْمَ هُم بَرْزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْئً يَوْمَ هُم بَرْزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْئً لِمَنْ الْمُلكُ الْمَوْمُ لِللَّهِ مِنْهُمْ شَيْئً لِللَّهِ مِنْ الْمُلكُ الْمَوْمُ لِللَّهُ الْوَرَحِدِ الْقَهَارِ ).

لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه ، فإنه قد قال: ( ٱلأَخِلَاءُ وَمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ لِلَا ٱلْمُتَقِينَ \* يَعِبَادِلَاخُونُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا ٱلنَّهُ عَلَيْكُو ٱللَّهُ تعالى: «حقت تَحْرَنُونَ ) الآيات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: «حقت محتى للمتحابين فى » ويقول الله تعالى: « أين المتحابون بجلالى ؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى » .

فتعين أن الأمركله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله ، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ، ولا يستعان به من دون الله ، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمركله لله ، ويتبرأكل مدع من دعواه الباطلة ، فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته ، أو إلهيته ، ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا , فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره رباً وإلها ، وادعى ذلك مدعون .

وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره ، وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ، ويكون خليله ، فيعينه ويفتدى نفسه من الشر ، فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا ، النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال ، وتارة بالإعانة وهى الشفاعة ، والأموال بالفداء ، فننى الله هذه الأقسام الثلاثة . قال تعالى : ( لَا تَعَرِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنهَا شَفَعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنهَا عَدُلٌ ) وقال : ( لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وُلا شَفَعَةٌ ) كما قال : ( لَا يَعْزِع وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلا مُؤَلّه شَفَعَةٌ ) كما قال : ( لَا يَعْزِع وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلا مُؤَلّه مُوالِدِهِ عَن وَالِدِهِ عَن وَالِدِهِ عَنْ وَالدِهِ عَنْ وَاللّه أَعْلَى .

وعاد ما نفاه الله من الشفاعة ، إلى تحقيق أصلى الإيمان ، وهى الإيمان بالله وباليوم الآخر ، التوحيد والمعاد ، كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة . كقوله : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْمَرْ مِ الْآخِرِ ) وقوله : ( الّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِلْمَا لَهُ وَاللَّهِ وَإِلْمَا لَهُ وَلَه : ( مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلِه : ( وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحِيبِكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَكُ يَعْفِقُونَ ) وقوله : ( وَكُنتُمْ أَمُؤَنَّا فَأَخْدَاكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحْدِيبُكُمْ ثُمَّ يُحْدِيبُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحْدِيبُكُمْ ثُمَّ يُحْبُونَ ) وقوله : ( وَكُنتُمْ أَمُؤَنَّا فَأَخَيْكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمَّ يُحْلِقُكُمْ وَلَا فَلْكَ .

# سئل شيخ الإسلام . فدس الدّروع. \_

عن رجلين تناظرا فقال أحدهما : لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله ، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك .

## فأجاب: -

الحمد لله رب العالمين . إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر الله : فهذا حق . فإن الحلق لا يعلمون ما يجبه الله ويرضاه ، وما أمر به وما نهى عنه ، وما أعده لأوليائه من كرامته ، وما وعد به أعداءه من عذابه ، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى ، وصفاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل ، الذين أرسلهم الله إلى عباده .

فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلنى ، ويرفع درجانهم ، و يكرمهم فى الدنيا والآخرة . وأما المخالفون للرسل: فإنهم ملعونون ، وهم عن ربهم ضالون محجوبون . قال تعالى: ( يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِنْ مُعْمُ وَلَاهُمْ يَخْرُنُونَ \* وَالَّذِينَ كُمُ مَعْمُ وَلَاهُمْ يَخْرُنُونَ \* وَالَّذِينَ كُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَوْلَكِمْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَالَى : ( فَإِمَّا يَأْنِينَ كُمْ مِنِي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لَو وَلا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن وَاللهُ عَلَيْ فَا وَاللهُ عَلَيْ مَا فَلَا يَوْلِهُ مَا يَاللهُ وَاللهِ عَالَى : ( فَإِمَّا يَأْنِينَ كُمْ مِنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لَّ وَلاَ يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَعَن وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَ

<sup>(</sup>١) تسمى هذه الرسالة الواسطة بين الخلق والحق .

ذِكْرِي فَإِنَّالُهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِ لِمَحَشَّرْتَنِيَ آعُمَى وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ أَنتَكَ اَيكتُنَا فَنسِيئُهَا وَكَذَلِكَ ٱلْبَوْمَ أَنسَى ) قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ، ولا يشتى في الآخرة .

وقال تعالى عن أهل النار: ﴿ كُلُّمَا أُلِّقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَرَنَا مُهَا أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ \* قَالُواْ بَالَى قَدْجَآ ءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كِبِيرٍ ) وقال تعالى: ( وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهُ جَهَنَّمَ زُمُرًّا كَتَّى إِذَاجَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُ ٱلْمَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَتِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَأَ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ) وقال تعالى : ( وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ \* وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْجَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانٌ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَبُورًا \* وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا \* رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ) •

ومثل هذا في القرآن كثير .

وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين؛ واليهود؛ والنصارى؛ فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده ، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره . قال تعالى : ( اَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ) ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل .

والسور التى أنزلها الله بمكة : مثل : الأنعام ؛ والأعراف ؛ وذوات : (الرَّمُ واللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّلْمُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَالْمُواللِمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللْمُوالْمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالْمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ

وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل ، وكيف أهلكهم ؛ ونصر رسله ، والذين آمنوا . قال تعالى : ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَالِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ فَكُمُ ٱلْمَنْ وَرُونَ \* وَلِنَ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِمُ الْغَلِمُ وَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فهذه الوسائط: تطاع و تتبع ويقتدى بها . كما قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ ) وقال تعالى: ( مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ) وقال تعالى: ( مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ) وقال تعالى: ( قُلْ إِن كُنتُمْ نُحُورُونُ وَاللّهَ قَالَتَهِ عُونِي يُحْمِبْكُمُ اللّهُ ) وقال: ( قَالَذِينَ عَالَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة فى جاب المنافع ، ودفع المضار ، مثل : أن يكون واسطة فى رزق العباد ، ونصرهم ، وهداهم ؛ يسألونه ذلك ، ويرجون إليه فيه : فهذا من أعظم الشرك ، الذى كفّر الله به المشركين ؛ حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء ؛ يجتلبون بهم المنافع و يجتنبون المضار .

لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها ، حتى قال : ( ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ

وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِّ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٌ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ )؟ وقال تعالى: ( وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ ) وقال: ( قُلِ ادْعُوا ٱلّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ وَلَكُ وَلِيهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَمْ مُن دُونِهِ وَلا يَوْلِ لا أَوْلَئِكَ ٱلذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَدَ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَكَانَ عَذُورًا ) وقال: ( قُلِ الْدَعُوا اللّذِينَ وَعَمْتُم مِن دُونِ اللّهَ لَا يَمْ لِكُونَ مِثْقَالَ ذَرّةٍ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي مِن دُونِ اللّهَ لِي يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرّةٍ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي عَلَا مَن شِرِكِ وَمَا لَهُ مِنْ طَهِيرٍ \* وَلا لَنَهُ عُلْشَفَعُ الشَّفَعَ عُندَهُ وَلَا لِمَنْ اللّهُ الْذِينَ وَمَا لَهُ مُن مُن طَهِيرٍ \* وَلا لَنَفَعُ الشَّفَعَ عُندَهُ وَلَا لِمَنْ أَوْرَا لَهُ اللّهُ اللّهُ مَن طُهِيرٍ \* وَلا لَنَعُعُ الشَّفَعَ عُندَهُ وَلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اللّهُ مُن وَمَا لَهُ مُعْلَى اللّهُ مُن طَهِيرٍ \* وَلا لَنَعُعُ الشَّفَعَ عُنْ مَا مُن شِرَاكِ وَمَالُهُ مِنْ مُن طَهِيرٍ \* وَلا لَنَعُعُ الشَّفَعَ عُلْ اللّهُ مَا عَلَا لَا مَن شَرْطُولِ وَمَا لَهُ مُن طَهِيرٍ \* وَلَا لَنَعُعُ الشَّفَعَ عُلَونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ مُنْ عُولَ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ

وقالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح، والعزير، والملائكة: فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء: لا يملكون كشف الضرعنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه.

فبين سبحانه : أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر .

فن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ، ويتوكل عليهم ، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار ، مثل أن يسألهم غفران الذنب ، وهداية القلوب ، وتفريج الكروب ، وسد الفاقات : فهو كافر بإجماع المسلمين .

وقد قال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدَأْ السُّبَحَنَةُ، بَلْ عِبَادٌ أَمُّكُرَمُونَ \*

لَايَسْ بِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ \* ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَنَدَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُّ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ) وقال تعالى : (لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَيِّهِ وَيَسْتَكَ بِرْفَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ) وقال تعالى : (وَقَالُواْ ٱتَّخَذَا لَرَّمْنُ وَلَدًا \* لَّقَدْ جِنْتُمْ شَيْتًا إِذًا \* تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا \* أَن دَعَوْ الِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا \* وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًّا \* إِن كُثُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنَنِ عَبْدًا \* لَّقَدْ أَحْصَناهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فَرْدًا ﴾ ! وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنُؤُلآءِ شُفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعُلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) وقال تعالى: ( وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمْ شَيْءًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَ وقال تعالى : ( مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ). وقال ( وَإِن يَمْسَسَّكَ ٱللَّهُ بِضِّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِغَيْرِ فَلَارَآدٌ لِفَضَّلِهِ عَلَى : ( مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَامُمْسِكَ لَهَا أَوْمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وقال تعالى: ( قُل أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ كُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ) •

ومثل هذا كثير في القرآن .

ومن رِسوك الأنبياء — من مشايخ العلم والدين — فمن أثبتهم وسائط بين

الرسول وأمته ، يبلغونهم ؛ ويعلمونهم ؛ ويؤدبونهم ؛ ويقتدون بهم ؛ فقد أصاب في ذلك .

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة ، لا يجتمعون على ضلالة ، وإن تنازعوا فى شىء ردوه إلى الله والرســـول ، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق ، بلكل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء ، فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورثوا العلم ! فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر » .

وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه — كالحجاب الذين بين الملك ورعيته — بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه ؛ فالله إنما يهدى عباده ويرزقهم بتوسطهم ؛ فالحلق يسألونهم ، وهم يسألون الله ؛ كما أن الوسائط عند الملوك : يسألون الملوك الحوائج للناس ؛ لقربهم منهم ، والناس يسألونهم ؛ أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك ؛ أو لأن طلبهم من الطالب الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك ؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج . فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك ، يجب للحوائج . فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك ، يجب أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .

وهؤلاء مشبهون لله ، شبهوا المخلوق بالخالق ، وجعلوا لله أندادا . وفى القرآن من الرد على هؤلاء : مالم تتسع له هذه الفتوى .

فإن الوسائطالتي بين الملوكوبين الناس: يكونون على أحد وجوه ثلاثة: \_ إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لايعرفونه. ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم: فهو كافر ، بل هو \_ سبحانه \_ يعلم السر وأخنى ، لا تخنى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ( وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ) . يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ، لا يشغله سمع عن سمع ، ولا تغلطه المسائل . ولا يتبرم بإلحاح الملحين .

الوجه الثانى: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ، ودفع أعدائه \_ إلا بأعوان يعينونه \_ فلا بد له من أنصار وأعوان ، لذله وعجزه .

والله \_ سبحانه \_ ليس له ظهير ، ولا ولى من الذل. قال تعالى : ( قُلِ آدْعُوا الله يَ الله عَلَى : ( قُلِ آدْعُوا الله يَ الله يُله يَ الله يُله يَ الله يَ الله

وكل ما فى الوجود من الأسباب: فهو خالقه، وربه ومليكه، فهو الغنى عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه ، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة في الملك.

و الله تعالى : ليس له شريك فى الملك، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته ، والإحسان اليهم ورحمتهم: إلا بمحرك يحركه من خارج . فإذا خاطب الملك من ينصحه ، ويعظمه ، أو من يدل عليه ، بحيث يكون يرجوه ويخافه : تحركت إرادة الملك

وهمته ، فى قضاء حوائج رعيته ، إما لما حصل فى قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير ، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه .

والله تعالى هو ربكل شيء ومليكه ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته ، فما شاءكان وما لم يشأ لم يكن ، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض فيعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك ، فهو الذى خلق ذلك كله ، وهو الذى خلق فى قلب هذا المحسن الداعى الشافع إرادة الإحسان ، والدعاء والشفاعة ، ولا يجوز أن يكون فى الوجود من يكرهه على خلاف مراده ، أو يعلمه مالم يكن يعلم ، أو من يرجوه الرب ويخافه .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يقولن أحدكم اللهم اغفرلى إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة ، فإنه لامكره له » .

والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه ، كما قال : ( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ) وقال تعالى : ( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن الرَّتَضَى ) وقال تعالى : ( قُلِ المَن الرَّتَضَى ) وقال تعالى : ( قُلِ الدَّعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَا وَلَا فِي اللَّهُ مِن طَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ السَّمَا وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُ مُ فِي هِمَا مِن شِرْكِ وَمَاللَهُ مِنْ طَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ الشَّفَا عَنْدُهُ وَ إِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ) .

فبين أنكل من دعى من دونه ليس له ملك ولا شرك فى الملك، ولا هو ظهير. وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له.

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك ، وقد يكون شريكا لهم في الملك ، وقد يكون مظاهراً لهم معاونا لهم على ملكهم ، وهؤلاء

يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم ، والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم ، وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم ولإنعامهم عليه ، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك ، فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد ، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك ، ويقبل شفاعة مملوكه ، فإذا لم يقبل شفاعته ، يخاف ألا يطيعه ، أو أن يسعى فى ضرره وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس . فلا يقبل أحد شفاعة أو رهبة .

والله تعالى لا يرجو أحداً ، ولا يخافه ، ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغنى قال تعالى: ( أَلاَ إِنَ لِلّهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا يَتَ عُوالَدِينَ قال تعالى: ( أَلاَ إِنَ لِلّهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَمَا يَتَ عُوالَ اللّه وَكَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَا أَن مُن عُون إِلّا الظّنَ وَإِن هُمْ إِلَا يَخْرُصُون ) الى قوله: ( قَالُوا اتَّخَذَاللّهُ وَلَدُا شَبْحَننَهُ أَهُ وَالْفَيْقُ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ) . والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة . قال والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة . قال شفكتُونا عِنداللّهِ قُل اللّهُ مَن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُهُمُ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُون هَتُولَا عَلَى : ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِا لاَ يَعْمَرُهُمُ اللّهِ مِن السَّمَوَتِ وَلا فِي الْأَرْضِ شُبَّحَنهُ وَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُن وَنِ اللّهُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) .

وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ( مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) وقال تعالى: ( وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَجُدُوا الْلَكَةِكَةَ وَالنَّبِيِّ فَارَبَابًا أَيْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم وَقال تعالى: ( قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِدِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ مُسْلِمُونَ ) وقال تعالى: ( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِدِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا \* أُولَتِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

وَيْرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَكَانَ مُعَذُّورًا ).

فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله ، وأنهم يرجون رحمته ، ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه . فهو ـ سبحانه ـ قد ننى ما من الملائكة والأنبياء ، إلا من الشفاعة بإذنه ، والشفاعة هى الدعاء .

ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع ، والله قد أمر بذلك ، لكن الداعى الشافع : ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة نهى عنها ، كالشفاعة للشركين والدعاء لهم بالمغفرة . قال تعالى: ( مَاكَاتَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْأَنَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْأُولِي قُرْفَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لِلنَّبِيّ وَالدَّعَاء هُم بالمغفرة . قال تعالى: ( مَاكَاتَ لَلنَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْأَنَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْأُولِي قُرْفَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصَحَتُ الجُمْ مَا تَعَلَى فَى حق المنافقين : وَعَدَهَ آ إِيّنَاهُ فَلَمُ اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلُولُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَالُولُولُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَمْ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ ا

وقد ثبت فى الصحيح: أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للشركين والمنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم . كما فى قوله: (إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ وَأَخْبِر أَنه لا يغفر لهم . كما فى قوله: (وَلَا تُصَلِّعَانَ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَتْمُ عَلَى قَبْرِ فَيْ إِنَّهُمْ كَانَ أَبِدًا وَلَا نَتْمُ عَلَى قَبْرِ فَيْ إِنَّهُمْ كَانَ أَبِدًا وَلَا نَتْمُ عَلَى قَبْرِ فَيْ إِنْهُمْ كَانَ أَبِدَا وَلَا نَتْمُ الله وَرَسُولِهِ وَمَا تُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ) وقد قال تعالى: (اَدْعُوا رَبَّكُمْ نَضَرُعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ) - فى الدعاء - ومن الاعتداء فى الدعاء: وخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ) - فى الدعاء - ومن الاعتداء فى الدعاء : أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله . مثل : أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم ، أو المغفرة للشركين ، ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله ، كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان .

فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة : شفاعته فى الدعاء الذى ليس فيه عدوان.

ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه ، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك . كما قال نوح : ( إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ) على ذلك . كما قال نوح : ( إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ) الحاكمين قال تعالى : ( يَمْنُوحُ إِنّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ وَعَلَيْ مَالَيْسَ الحاكمين قال تعالى : ( يَمْنُوحُ إِنّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ وَعَلَيْ عَلَيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعْفُلُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِينَ الْحَيْمِينِ ) .

وكل داع شافع دعا الله — سبحانه وتعالى — وشفع: فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله — سبحانه وتعالى — .

وإذا كان كذلك: فالالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص فى العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله — سبحانه وتعالى — والله يقدر له من الأسباب — من دعاء الخلق وغيرهم — ما شاء .

والدعاء مشروع أرب يدعو الأعلى للأدنى ، والأدنى للأعلى : فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء ، ويطلبون منه الدعاء ، بل وكذلك بعده استستى عمر والمسلمون بالعباس عمه ، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ،

ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء ، وله شفاعات يختص بها ـ ومع هذا ـ فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على ، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لى الوسسيلة ، فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون ذلك العبد ! فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : « يا أخى لا تنسنى من دعائك » .

فالنبى صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له ؛ ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم ، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التى يثابون عليها ، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم فى كل ما يعملونه ، فإنه قد صح عنه أنه قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً ، وهو داعى الأمة مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً ، وهو داعى الأمة إلى كل هدى ، فله مثل أجورهم فى كل ما اتبعوه فيه .

وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلى على أحدهم عشراً ، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له ، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه ، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه ، وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً ، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثل ذلك » وفى حديث آخر : « أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب .

فالدعاء للغير ينتفع به الداعى، والمدعوله وإن كان الداعى دون المدعوله، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعوله. فمن قال لغيره ادع لى وقصد انتفاعهما جميعاً بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسئول وأشار عليه بما ينفعهما، والمسئول فعل ما ينفعهما، بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضاً يشاب مثل ثوابه، لكونه دعا إليه، لاسيما ومر الادعية ما يؤمر بها العبد، كما قال تعالى: (وَلَوَ أَنَهُمُ لَلْ اللهُ وَاللهُ وَصِدًا إلهُ وَاللهُ وَقَوْمِا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

فذكر — سبحانه — استغفارهم ، واستغفار الرسول لهم إذ ذاك بما أمر به الرسول ، حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولم يأمر الله مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله المخلوق به ، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب، أو استحباب ، ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله ، وصلاح لفاعله وحسنة فيه ، وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه ، وإنعامه عليه . بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان .

والإيمان قول وعمل ، يزيد بالطاعة والحسنات ، وكلما ازداد العبد عملا للخير . ازداد إيمانه . هذا هو الإنعام الحقيق المذكور في قوله : ( صَرَطَ الَّذِينَ اَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ) وفي قوله : ( وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ) . بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم .

والتحقيق: أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من وجه، وأما الإنعام بالدين الذى ينبغى طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذى ينبغى طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذى أنعم بفعل الخير. والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه، الصالحة للضدين فقط.

والمقصود هنا: أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجب أو مستحب. فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلاذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة.

وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحة ومصلحة المأمور ، فهذا يثاب على ذلك ، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور ، فهذا من نفسه أتى ، ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط ، بل قد نهى عنه ، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته ، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده ، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا ، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه ، وهو الصلاة . ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة ، وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال ؛ لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه ، ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب : إنهم لا يسترقون . وإن كان الاسترقاء جائزاً . وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع .

والمقصودهنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه ، كالوسائط التي

تكون بين الملوك والرعية ، فهو مشرك ، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين ، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله ؛ وهو من الشرك الذى أنكره الله على النصارى حيث قال: ( اَتَحَدُونَا أَخَبَارَهُمْ وَرُهُبَكَهُمْ أَرْبَابُائِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَكُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلّهَا اللّهُ وَحَدَا لاَيَا إِلَهُ اللّهُ مُواللّهُ اللّهُ وَلَا لَعَالَى : ( وَإِذَا سَأَلَكَ وَحِدًا لاَيَا إِلَهُ وَلَيْ مِنُوا فِي اللّهُ مَا أَمُ مُواللًا فِي اللّهُ مَا أَمُ مُواللًا فَا اللّهُ مَا اللّهُ والنّهُ والتضرع .

وقال تعالى: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبْ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ) وقال تعالى: ( أَمَّن يُجِيبُ ( وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيّاهُ ) وقال تعالى: ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ آءَ ٱلأَرْضِ ) . وقال تعالى: ( يَشَكُلُهُ مِن فِي ٱلشَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأَنِ ) .

وَ عَانَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَا ٱللَّهَ ) وقال تعالى : ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَعْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْدِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ .

فبين أن الطاعة للهورسوله، وأما الخشية فلله وحده .

وقال تعالى: ( وَلَوْ أَنَّهُ مَرَضُوا مَا ءَاتَ هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ ) و فظيره قوله تعالى: ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُمْ فَزَا دَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) .

وقدكان النبي صلى الله عليه وسلم : يحقق هذا التوحيد لأمته ، ويحسم عنهم مواد الشرك ؛ إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله ، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب ، لـكمال المحبة والتعظيم ، والإجلال والإكرام ، والرجاء والخوف ، حتى قال لهم: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ؛ ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد » وقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال : « أجعلتني لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » وقال: « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وقال: « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقال لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، جف القلم بما أنت لاق ، فلو جهدت الحليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك ، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك »! وقال أيضاً: « لا تطروني كما أطرت النصاري عيسي ابن مريم ، وإنما أنا عبدفقولوا عبد اللهورسوله » وقال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » وقال : « لا تتخذوا قـبرى عيدا ، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث ماكنتم ، وقال في مرضه : « لعن الله اليهود والنصارى أتخـذوا قبـور

أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ؛ ولكن كره أن يتخذمسجدا . وهذا باب واسع .

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه: فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب ، كما جعل المطر سبباً لإنبات النبات. قال الله تعالى: (وَمَا أَزَلَ اللهُ مِن الأسباب ، كما جعل المطر سبباً لإنبات النبات. قال الله تعالى: (وَمَا أَزَلَ اللهُ مِن النَّهَ مِن مَا وَكما جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهما ، وكما جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك ، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت؛ فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بأ ، ويثيب عليها المصلين عليه؛ لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب ، بل لابد معه من أسباب أخر ، ومع هذا فلها موانع . فإن لم يكمل الله الأسباب ، ويدفع الموانع : أخر ، ومع هذا فلها موانع . فإن لم يكمل الله الأسباب ، ويدفع الموانع : لم يحصل المقصود ، وهو \_ سبحانه \_ ما شاء كان \_ وإن لم يشأ الناس لم يكون إلا أن يشاء الله .

الثانى: أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم ، فن أثبت شيئاً سياً بلا علم أو يخالف الشرع: كان مبطلا ، مثل من يظن أن النذر سبب فى دفع البلاء وحصول النعاء .

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الذذر وقال : « إنه لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل » .

الثالث: أن الأعمال الدينية لايجوز أن يتخذ منها شيء سيباً إلا أن تكون مشروعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف ؛ فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله ، فيدعو غيره ـ وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه ـ

وكذلك لا يعبد الله بالبدع ، المخالفة للشريعة \_ وإن ظن ذلك \_ فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك ، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان ، فلا يحل له ذلك ، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به إذ الرسول صلى الله عليه وسلم : بعث بتحصيل المصالح و تكميلها ، و تعطيل المفاسد و تقليلها ، فما أمر الله به : فصلحته راجحة ، وما نهى عنه : ففسدته راجحة ، وهذه الجل : لها بسط فصلحته راجحة ، وما نهى عنه : ففسدته راجحة ، وهذه الجل : لها بسط لا يحتمله هذه الورقة . والله أعلم .

## وسئل رحم الذ:-

قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الوسيلة والواسطة .

## فأجاب: ـ

الحمد لله ، إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد ، وطاعته ، والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق ، وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق ، أو يقسم عليه به ، أو أن أنفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء : فقد كذب في ذلك والله أعلم .

# وسئل شيخ الإسلام رحم الله تعالى: -

هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ .

#### فأجاب:

الحمد لله . أما التوسل بالإيمان به ، ومحبته وطاعته , والصلاة والسلام عليه ، وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك ، مما هو من أفعاله ، وأفعال العباد الما أمور بها في حقه ، فهسو مشروع باتفاق المسلمين ، وكان الصحابة رضى الله عنهم يتوسلون به في حياته . وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه ، كما كانوا يتوسلون به .

وأما قول القائل: اللهم إنى أتوسل إليك به. فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان: وجمهور الأئمة كمالك؛ والشافعي؛ وأبى حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء، والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره؛ ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه؛ ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق ، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به ، فلذلك جوز التوسل به .

ولكن الرواية الأخرى عنه هى قول جمهور العلماء، أنه لايقسم به ؛

(١) هكذا ورد في الطبوع ولعل الصواب ( لا يسوغ الحلف به ولا بغيره ..........)

فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة ، والأنبياء ، فإنا لا نعلم أحداً من السلف والأثمة قال إنه يقسم به على الله ؛ كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً ؛ وله ذا أقى أبو محمد بن عبد السلام : أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم ؛ لكن ذكر له أنه روى عن النبي صلى الله عليه سلم حديث فى الإقسام به فقال : إن صح الحديث كان خاصاً به ، والحديث المذكور لايدل على الإقسام به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت » وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع ، بغير الله فقد أشرك » والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع ،

# وفال شيخ الإسلام قدس الله روحه

## بمنع لصرالاكن لاقرميم

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكنى بالله شهيداً .

أرسله بين يدى الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجامنيراً ، فهدى به من الضلالة ، وبصر به من العمى ، وأرشد به من الغى ، وفتح به أعيناً عيا ، وآذانا صما وقلوبا غلفا . فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وجاهد فى الله حق جهاده ، وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليا .

ففرق بين الحق والباطل ، والهدى والصلال ، والرشاد والغى ، وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار ، وبين أوليائه وأعدائه . فالحلال ما حلله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ماشرعه الله ورسوله .

وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى ( • : ٣٠ ) : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ اَتَـَقُوا اللَّهَ وَابَتَغُوا اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الله الله بالإيمان الله بالإيمان بمحمد واتباعه .

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد ، باطناً وظاهراً في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه ، لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ، ولا بعذر من الأعذار . ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته .

وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون . فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلاهم جاها عند الله ، وقد قال تعالى عن موسى ( وَكِانَعِندَاللّهِ وَحِيهًا ) وقال عن المسيح ( وَجِيهًا فِالدُّنيّا وَاللّهُ عَلَى عن موسى ( وَكِانَعِندَاللّهِ وَحِيهًا ) وقال عن المسيح ( وَجِيهًا فِالدُّنيّا وَاللّهُ عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين بو النّخزة ) . ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين بالكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له ، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه ، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته . وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلما .

ولهذا نهى عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار ، ونهى عن الاستغفار للمنافقين وقيل له : ( سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ آَمُلَمْ شَتَغْفِرْ لَمُمُ لَلْ لَكُفَار لَلْمُ الكفار في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الشِّينَ ءُزِكِادَةٌ فِي الْكُفْر ) .

فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية ، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : « نعم هو في ضحضاح من نار ، ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » ، وفي لفظ : إن أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك فهل نفعه ذلك ؟ قال « نعم ، وجدته في غرات يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك ؟ قال « نعم ، وجدته في غرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح » ، وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال « لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كمبيه يغلي منهما دماغه » ، وقال « إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب ، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه » .

وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه ، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله ، وكما دعا لدوس فقال « اللهم اهد دوسا وائت بهم » فهداهم الله ، وكما روى أبو داود أنه استستى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستستى لهم فاستستى لهم ، وكان ذلك إحساناً منه إليهم يتألف به قلوبهم كماكان يتألفهم بغير ذلك .

وقد اتفق المسلبون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهاً عند الله ، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه ، ولا شفاعة أعظم من شفاعته . لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم ، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما ، فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا ، ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً .

وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم ، وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه ( رَبَّنَا اعْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ). وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقار به فأ نزل الله تعالى : ( مَاكَاكَ لِلنَّيِي وَالنَّينِ مَامَنُوا اَن يستغفر لبعض أقار به فأ نزل الله تعالى : ( مَاكَاكَ لِلنَّي وَاللَّينِ مَامَنُوا اَن يستغفر لُهُ عِنْ وَوَكَانَ الله تعالى : ( مَاكَاكَ لِلنَّي وَاللَّينِ مَامُوا اَن يستغفر لبعض أقار به فأ نزل الله تعالى : ( مَاكَاكَ لِلنَّي وَاللَّينِ مَامُوا اَنْ الله تعالى ) .

ثم ذكر الله عدر إبراهيم فقال: ( وَمَاكَاكَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَاعَنَ مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّنَاهُ فَلَمَّا لِبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ مَكُولًا لِلَّهِ تَبْرَأُ مِنْ فَإِنَّ الْبَرْهِيمَ لَا لَا الله عليه وسلم أنه قال « يلتى إبراهيم أباه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يلتى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة ، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصى ؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يارب أنت وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون ، وأي خزى أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إنى حرمت الجنة على الكافرين ، ثم يقال: انظر ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلتى في النار » فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره ، وقد قال تعالى للمؤمنين:

(قَدْ كَانَتْ لَكُمُ أُسُوةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِي مَوَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْلِقَوْمِ مِ إِنَّابُرَءَ وَالْمِنْ مَعَهُ إِذْ قَالُواْلِقَوْمِ مِ إِنَّابُرَءَ وَالْمِنْ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْلِقَوْمِ مِ إِنَّابُرَءَ وَالْمَانَا وَبَدَاهُ مَا لَعْبَهُ وَمُنَا اللّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُوْ وَلَمَ اللّهُ مِن مَنْ وَ وَالْمَعْمَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن مَنْ وَ وَاللّهُ مِن مَنْ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن مَنْ وَاللّهُ مِن مَنْ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن مُنْ وَاللّهُ مَن اللّهُ مِن مُنْ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَا أَمْ لِللّهُ مُنْ وَمَا أَمْ لِلْ اللّهِ مِن مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَا أَمْ لِللّهُ مُنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ ال

فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه ، إلا فى قول إبراهيم لأبيه « لأستغفرن لك » فإن الله لا يغفر أن يشرك به .

وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم ، فنى صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى ، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لى ، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم

زار قبر أمه فبكي وأبكي من حوله ثم قال « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لى ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لى ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ، وثبت عن أنس في الصحيح أن رجلا قال : يارسول الله أين أبي ؟ قال « فى النار » . فلما قنى دعاه فقــال « إن أبى وأ باك فى النار » . وثبت أيضا فى الصحيح عن أبي هريرة لما أنزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِيكَ ﴾ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال : « يا بني كعب ابن لؤى ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني مرة بن كعب ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد شمس ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد مناف ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة ، أنقذى نفسك من النـــار . فإنى لا أملك لـــكم من الله شيئا ، غير أن لــكم رحما سأبلها ببلالها » . وفي رواية عنه « يا معشر قريش ، اشتروا أنفسكم من الله ؛ فأنى لا أغنى عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب. لا أغنى عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئًا. يا صفية – عمة رسول الله — لا أغنى عنك من الله شيئا . يا فاطمة بنت رسول الله ، سليني من مالي ما شئت ، لا أغنى عنك من الله شيئا » . وعن عائشة لما نزلت : ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِيكَ ) قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يا فاطمة بنت محمد ٬ يا صفية بنت عبد المطلب . لا أملك لـكم من الله شيئا . سلونى من مالى ما شئتم » .

وعن أبى هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله . أغثنى . فأقول: لا أملك لك شيئا

قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا قد أ بلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء ، فيقول : يا رسول الله ، أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أ بلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تَخفق فيقول: يا رسول الله ، أغثني . فأقول: لا أملك لك شينا ، قد أ بلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يارسول الله ، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك » أخرجاه في الصحيحين وزاد مسلم « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح ، فيقول : يا رسول الله ، أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أ بلغتك » . وفي البخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولا يأتى أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت. ولا يأتى أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رُغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئًا ، قد بلغت » . وقوله هنا صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئًا كَقُولُ إِبِرَاهِيمُ لأبيه ( لَأَشَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ).

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين ، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في يادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين ، وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها .

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ، وأنكرهاكثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية ، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها

لا بشفاعة ولا غيرها ، وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار ، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة ، ولا يجتمع عندهم فى الشخص الواحد ثواب وعقاب . وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأثمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم ، يخرجهم بشفاعة محد صلى الله عليه وسلم ، ويخرج آخرين بشفاعة غيره ، ويخرج قوما بلا شفاعة .

واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى:

( وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ) و بقوله:

( وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةً ) وبقوله: ( مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ

وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ وبقوله: ( مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ )

وبقوله: ( فَمَانَنَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ ).

وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان :

أحدهما : أنها لاتنفع المشركين ، كما قال تعالى فى نعتهم : ( مَاسَلَكُمْ

فِي سَقَرَ \* قَالُواْ لَرْنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ \* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْخَآلِضِينَ \* وَكُنَّانُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ \* حَتَىٓ أَتَنَا ٱلْيَقِينُ \* فَمَانَنفَمُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴾

فهؤلاء نني عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً.

والشانى: أنه يراد بذلك ننى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك، ومن شابههم من أهل البدع: من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة ، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة .

فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله، فنحن تتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا ، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك ، وقد يشفع أحدهم عند الملك في الايختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة .

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: ( مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَالَى الله ( وَكُرِمِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَاتُغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وقال عن الملائكة: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَاذَ ٱلرَّحْنَانُ وَلَدَّ أَسُبْحَنَاهُ بَلْ عِبَ ادُّمُّكُرُمُونَ \* لَايَسْ فِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمُمُ ابْيَّنَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوكَ إِلَّالِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ) وقال: ( قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُ . ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَفُهُمْ وَكَا يَنَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وقال تعالى : هَلُوُلآءِ شُفَعَلُونا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ ٱتُنَيِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنْهُ، ( وَأَنذِرْبِهِ ٱلَّذِينَ وَتَعَالَىٰءَ مَا يُشْرِكُونَ ) وقال تعالى: يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ) وقال تعالى: ( اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُوَّاً سَتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلًا نَتَذَكُّرُونَ ) ،

وقال تعالى : ( وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِيكَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْجِنَّتُمُونَا فُرُدَىٰ كُمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَركَّتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُودِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا الْقَدَنَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُمْ تَرْعُمُونَ ) وقال تعالى: ﴿ أَمِ التَّحَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَا وَلَا يَعْقِلُونَ \* قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِأَلْآخِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) وقال تعالى: ( وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهُمْسَا ﴿ يَوْمَيِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا ) وقال صاحب يس: ( وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَيَّخُذُمِن دُونِهِ ٤ - اَلَّهِكَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُيِّ لَّاتُغُنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ \* إِنِّ إِذَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ \* إِنِّ امَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ) .

فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم، وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد بماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك، وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها. قال الله تعالى عن قوم نوح:

(وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَنَكُرُّ وَلَانَذَرُنَّ وَذََا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَشَرًا \* وَقَدَّ أَضَلُوا كَثِيرًا ). قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث

وغيرها كالبخارى وغيره ، وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها ، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ، ونهى عن الصلاة إلى القبور وأرسل على ابن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ، ولعن المصورين . وعن أبى الهياج الاسدى : قال لى على بن أبى طالب : «لا بعثك على ما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » . وفى لفظ : « ولا صورة إلا طمسته ، أخرجه مسلم .

## فهـــــل

ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور . يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين : —

أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام ، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . والثانى دعاؤه وشفاعته ، وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل مرتداً . ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة ، فن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة .

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً كافر ، لكن هذا أخنى من الأول ، فمن أنكره عن جهل تُعرِّف ذلك ، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد .

أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة .

وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السينة والجماعة \_ وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسيائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم \_ أن له شيفاعات يوم القيامة خاصة وعامة ، وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون ، دون أهل

الشرك ، ولوكان المشرك محباً له معظماً له لم تنقذه شفاعته من النار ، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به ، ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها .

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة أنه قال : قلت يارسول الله أى الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة فقال « أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » . وعنه فى صحيح مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لكل نبى دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبى دعوته ، وإنى اختبات دعوتى شفاعة يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً » وفى السنن عرب عوف بن مالك قال : قال رسول الله « أتمانى آت من عند ربى فيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة ، وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئاً » وفى لفظ قال « ومن فاخترت الشفاعة ، وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئاً » وفى لفظ قال « ومن لق الله لا يشرك به شيئاً فهو فى شفاعتى » .

وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذى لايقبل الله من الأولين والآخرين ديناً غيره ، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ، كما قال تعالى : ( وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن وَسُلِناً أَجَعَلْنا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ )

وقال تُعالى: ( وَمَآ أَرْسَلْنَكَامِنَ قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ الْآ إِلَّا أَنَافَا عَبُدُونِ) وقال تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلْغُوتَ فَعَنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ).

وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: ( أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ). وفى المسندعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له ، وجعل رزق تحت ظل رمحى ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى . ومن تشبه بقوم فهو منهم » .

والمشركون من قريش وغيرهم — الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه و سلم دماءهم وأموالهم وسبي حريمهم وأوجب لهم النار — كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض كما قال: ﴿ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ) وقال: ( قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُم تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ \* سَيَقُولُوبَ لِلَّهِ قُلْ أَفَكَ لَا نَتَقُوبَ \* قُلْمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَارُعَلَيْ وإن كُنتُمْ تَعَامُونَ \* سَيقُولُون لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ \* مَلْ أَنَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ \* مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة ،

ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى: ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَا مِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ فَلَ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَوْنَ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبّحَنَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) فَلْ أَتُنْبِعُونَ اللَّهُ مِكُونَ فَلَا أَنْفِ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ ) لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملك وما ملك

وقال تعالى: ( ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلَا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلِ لَكُمْ مِن أَنفُسِكُمْ هَلِ لَكُمْ مِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَآء فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَغَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُمْ كَمْ كَنْلِكَ نُفصِلُ الْآيَنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآء هُم بِغَيْرِعِلْوِفَمَن يَهْدِى مَنْ نُفصِرِينَ \* فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَالنَّاسَ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لَمُ مِن نَصِرِينَ \* فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْكِنَ أَنْفُونُ وَلَكِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكِاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ

بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه فقال: (هَلِلَكُمْ مِن مَّامَلُكُتْ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقَنَكُمْ مَانَتُمْ فِيهِ سَوَآةٍ ) يخاف أحدكم علوكه كما يخاف بعضكم بعضا ، فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضونه لأنفسكم ؟ .

وهذا كما كانوا يقولون: له بنات ، فقال تعالى: (وَيَعْعَلُونَ بِلَهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلَسِنَتُهُمُ أَلْكَوْنَ اللهُ مُلَمُ النَّارَوَأَنَهُم مُّفْرَطُونَ ) وقد قال تعالى: (وَإِنَا بُشِرَآ حَدُهُم إِلْأُنثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ \* يَنَوَرَى مِنَ أَلْقَوْمِ مِن سُوَّةٍ مَا بُشِرَيهِ \* يَنَوَرَى مِنَ أَلْقَوْمِ مِن سُوَّةٍ مَا بُشِرَيهِ \* يَلَدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِن سُوّةٍ مَا بُشِرَيهِ \* يَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِن سُوّةٍ مَا بُشِرَيهِ \* يَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِن سُوّةٍ مِا بُشِرَيهِ \* يَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِن سُوّةٍ مَا بُشِرَيهِ \* يَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِن سُوّةٍ مِا بُشِرَيهِ \* اللّهُ مِن لَا يُؤْمِنُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُنْ مَا يُعْرَفِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُونَا اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللل

بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ).

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح. وقوم إبراهيم: فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم عبدوهم.

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر.

وكل من هؤلاء يعبدون الجن ، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء ، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإنكانوا في الحقيقة إنما يعبدون المجن فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم قال تعالى: ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ أَهَنُولُا هِ إِيَّاكُرُكَا نُوا يَعْبُدُونَ \* قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ \* قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ \* قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ \* قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ .

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في الحيا ولا في المات ولا يرصون بذلك ، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم: أنا إبراهيم ، أنا المسيح ، أنا محمد ، أنا الحضر ، أنا عمر ، أنا عثمان ، أنا على ، أنا الشيخ فلان . وقد يقول أنا أبو بكر ، أنا عمر ، أنا عثمان ، أنا على ، أنا الشيخ فلان . وقد يقول بعضهم عن بعض : هذا هو النبي فلان أو هذا هو الحضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض . والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصى وفيهم العابد الجاهل ، فمنهم من يحب شيخا فيتزيا في صورته ويقول : أنا فلان . ويكون ذلك في برية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك

الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحى فعل ذلك، وقد يقول: هذا سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته. وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان.

وقد قال الله تعالى: ( قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِينِ دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرِّ

عَنَكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا \* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُولًا ) قال

طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله ، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله ، وبين أنهم يرجون رحمته ويخسافون عندابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين.

والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم أى نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا ، فاذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا ، فإذا صورنا تمثاله \_ والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى فى كنائسهم \_ قالوا: فقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله . فيقول أحدهم: يا سيدى فلان أو يا سيدى جرجس أو بطرس أو يا ستى الحنونة مريم أو يا سيدى الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك ، اشفع لى إلى ربك .

وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لى ربك . أو يخاطبون الحى وهو غائب كما يخاطبون الحدم فيها : يا سيدى فلان ! أنا فى حسبك ، أنا فى جوارك ، اشفع لى إلى الله ، سل الله لنا أن ينصرنا

على عدونا ، سلالله أن يكشفعنا هذه الشدة ، أشكو إليككذا ، وكذا ، فسل الله أن يكشف هذه الكربة . أو يقول أحدهم : سل الله أن يغفر لى .

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفى مغيبهم ، وخطاب تماثيلهم ، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود فى المشركين من غير أهل الكتاب ، وفى مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى . قال الله تعالى : (أَمَلَهُمُ شَرَكَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله تعالى . قال الله تعالى : (أَمْ لَهُمُ شَرَكَوُا لَهُم مِّنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله تعالى .

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفى مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم فى هذه الحال و نصب تماثيلهم ـ بمعنى طلب الشفاعة منهم ـ هو من الدين الذى لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتاباً ، وليس هو واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين ، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين ، وإن كان ذلك بما يفعله كثير

من الناس بمن له عبادة وزهد ، ويذكرون فيه حكايات ومنامات ، فهذا كله من الشيطان .

وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت ، والاستشفاع به ، والاستغاثة ، أو يذكر ذلك فى ضمن مديح الأنبياء والصالحين ، فهذا كله ليس بمشروع ، ولا واجب ، ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين ، ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة ، وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين ، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب.

وكثير من الناس يذكرون فى هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ، ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأى أو الذوق ، أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك .

وجواب هؤلاء من طريقين :

أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع .

والثانى القياس والذوق والاعتبار ببيان ما فى ذلك من الفساد ، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة .

أما الأول فيقال: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأثمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب.

وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناسأن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ولايستشفعوا بهم، لا بعد عالمهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لى عند الله ، سلوا الله أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا .

وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله ، يا رسول الله ! ادع الله لى ، سل الله لى ، استغفر الله لى ، سل الله لى أن يغفر لى أو يهدينى أو ينصرنى أو يعافينى ، ولا يقول: أشكو إليك ذنوبى أو نقص رزقى أو تسلط العدو على ، أو أشكو إليك فلانا الذى ظلمنى ولا يقول: أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك أو أنت تجير من يستجير ، أو أنت خير معاذ يستعاذ به .

ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور ، ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ، ونحو ذلك بما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين ، كما يفعله النصارى في كنائسهم ، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم ، فهذا بما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته .

وكذلك الأنساء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الانبياء نقل بذلك كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين، لا الأثمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأثمة لافي مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه مانول بأمته من مصائب الدنيا والدين.

وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته ، فتارة بالجدب ، وتارة بنقص الرزق ، وتارة بالخوف وقوة العمدو ، وتارة بالذنوب والمعاصى ، ولم يكن أحد منهم يأتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكوا إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم ؛ بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين.

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلالة باتفاق المسلمين ، ومن قال فى بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك اذا قام دليل شرعى أنها مستحبة ، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التى يتقرب بها إلى الله .

ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولااستحباب فهوضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبدالله ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ثم قال « هذا سبيل الله ، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ: ( وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَاتَنَبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ).

فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، ولا يخالف السنة المعلومة ، وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم ، لاسيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ، ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ، ولا من

يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ، ولا يتوقف الإجماع على موافقته .

ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتهد لكان مخصوماً بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله ، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعى ، وإنما اتبع من تكلم فى الدين بلاعلم ، ويجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجباً ولا مستحباً ، فإنه قد حرَّم ذلك وحرَّم ما يفضى إليه كما حرَّم اتخــــاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد:

فنى صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك » . وفى الصحيحين عن عائشة أرب النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجد » يحدِّر مافعلوا ، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً .

واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك ، والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين.

فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإنكان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده ، لأن ذلك

ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله .

والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه ؛ كما نهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة : وهو التشبه بالمشركين الذى يفضى إلى الشرك . وليس فى قصد الصلاة فى تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع فى غير ذلك من الأوقات .

ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم فى هذه الأوقات، وهو أظهر قولى العلماء لأن النهى إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة ، بخلاف مالا سبب له فإنه يمكن فعله فى غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة ، وفيه مفسدة توجب النهى عنه.

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضى ذلك إلى السجود للشمس ودعايها وسؤالها - كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها \_ كان معلوما أرب دعوة الشمس، والسجود لها هو محرم في نفسه ، أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضى الى دعاء الكواكب.

كذلك لما نهى عن اتخــاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ــ فنهى عر\_\_

قصدها للصلاة عندها لئلا يفضى ذلك إلى دعائهم والسجود لهم \_ كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد .

ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين : زيارة شرعية ، وزيارة بدعية .

فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للبيت ؛ كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه ، قال الله تعالى فى المنافقين : ( وَلَا تُصَلِّعَ فَلَى اَحَدِمِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ مَ ) فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون . فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على انتفاء هذه العسلة .

ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره ، إذ لوكان هذا غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالنهى ولم يعلل ذلك بكفرهم . ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة ، فكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته ، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول «سلوا له التثبيت فإنه الآن يسئل » رواه أبو داود وغيره .

وكان يزور قبورأهل البقيع والشهداء بأحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولسكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم » وفي صحيح نسأل الله لنا ولسكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم » وفي صحيح

مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لا حقون » والاحاديث في ذلك صحيحة معروفة . فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم .

وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكي وأبكي من حوله ثم قال « استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لى ، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولوكان المقبور كافراً ، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للبيت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين ، وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج ، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة ، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره ، عليه وسلم ولا عند غيره ، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك .

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهياً عنه ولكان صاحبه متعرضاً لغضب الله ولعنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ماصنعوا. وقال « إن من كان قبلكم كانوا

يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك ، .

فإذا كان هذا محرما ، وهو سبب لسخط الرب ولعنته ، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات ! ؟ وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة الأوثان فى الناس ، قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم .

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى صحيح البخارى وفى كتب التفسير وقصص الأنبياء فى قوله تعالى: ( وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُّ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُواعًا وَقَصَصَ الْأَنبِياء فى قوله تعالى: ( وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُّ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَعْوَى وَنَسَرًا ) أن هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح، فلا يعنوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم ، قال ابن عباس : ثم صارت هذه الأوثان فى قبائل العرب .

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئاً آخر ذكروه في زيارة القبوركما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بها وغيره ، ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم ، فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ولا أنه يعلم الجزئيات ، ويسمع أصوات عباده ، ويجيب دعاءهم.

فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه ؛ كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم .

بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات

الفلكية أو القوى الطبيعية ، فيقولون : إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحاً قد مات لا سيما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية ، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك — بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك — ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس ، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة ، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة ، فهكذا الشفاعة عندهم ، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم . وفي هذا القول من أنواع الكفر مالا يخنى على من تدبره .

ولا ريب أن الأو ثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بنى آدم ، وجعل القبور أو ثانا هو أول الشرك ، ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشياطين ، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه ، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم ، وإنما هو شيطان ، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعى أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذباً في ذلك .

وفى هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره ، وهى كثيرة جداً ، والجاهل يظن أن ذلك الذى رآه قد خرج من القبر وعانقه أوكلمه هو المقبور أو النبى أو الصالح وغيرهما ، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور:

(أحدها): أن يقرأ آية الكرسى بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ فى الأرض أو احتجب، ولوكان رجلا صالحاً أوملكا أو جنياً مؤمناً لم تضره آية الكرسى وإنما تضر الشياطين، كما ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة لما قال له الجنى: اقرأ آية الكرسى إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم «صدقك وهو كذوب».

و ( منهــا ) أن يستعيذ بالله من الشياطين .

و (منهـا)أن يستعيذ بالعوذ الشرعيـــة ، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم ، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التي تضمنهـا الحديث المروى عن أبي التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن حبيش وكان شيخاً كبيراً قد أدرك الني صلى الله عليه وسلم : كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال : تحدرت عليه من الشعاب والأودية ، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بهـــا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فرعب رسول الله صـــــلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يامحمد « قل » قال « ما أقول؟ » قال قل « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ، ومن شر ما ينزل من السهاء ومن شر ما يعرج فيها ، ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ، ومن شر فتن الليل والنهار ، ومن شركل طارق يطرق ، إلا طارقا يطرق بخير يارحمن » قال فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل . وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن عفريتاً من الجن جاء يفتك بى البارحة ليقطع على صلاتى ' فأمكنى الله عز وجل منه فذعته فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه ، ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام ( رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لاَينَبْغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِي ) فرده الله تعالى خاسثاً » .

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حتى وجدت برد لسانه على يدى ، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً حتى براه الناس » أخرجه النسائى وإسناده على شرط البخارى كاذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في محتاره الذى هو خير من صحيح الحاكم . وعن أبى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى صلاة الصبح وهو خلفه ، فالتبست عليه القراءة ، فلسا فرغ من صلاته قال «لو رأيتمونى وإبليس ، فأهويت بيدى فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين — الإبهام والتى تليها — ولولا دعوة أخى سليمان الأصبح مربوطاً بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صيبان المدينة ، فن استطاع أن الا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه .

وفى صحيح مسلم عن أبى الدرداء أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فسمعناه يقول « أعوذ بالله منك » ثم قال « ألعنك بلعنة الله ثلاثا » وبسط يده كأنه يتناول شيئاً ، فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول شيئاً في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك ، ورأيناك بسطت يدك. قال «إن عدو الله

إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى ، فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات ، ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة ، فاستأخر . ثم أردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سلمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان المدينة ، .

فإذا كانت الشياطين تأتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم ، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد ، فكيف من هو دون الأنبياء ؟ .

فالنبى صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ومن أعظمها الصلاة والجهاد . وأكثر أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة والجهاد ، فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء .

و (منها) أن يدعو الرائى بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال.

و (منها) أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟ ويقسم عليه بالأقسام المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غيرذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. وهذا كما أن كثيراً من العباديري الكعبة تطوف به، ويرى عرشا عظما وعليه صورة عظيمة ، ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله ـ تعالى وتقدس ـ ويكون ذلك شيطانا .

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من النياس ، فمنهم مر. عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيا وعليه نور ، فقال لى : يا عبد القادر! أنيا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك . قال : فقلت له أنت الله الذي لا إله إلا هو ؟ اخسأ يا عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظلمة ، وقال يا عبد القادر نجوت منى بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك . لقد يا عبد القادر نجوت منى بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك . لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلا . فقيل له : كيف علمت أنه الشيطان ؟ قال بقوله لى «حللت لك ما حرمت على غيرك » وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل ، ولأنه قال أنا ربك ، ولم يقدر أن يقول أنا الله عليه وسلم لا إله إلا أنا .

ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئى هو الله ، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى فى اليقظة ، ومستندهم ما شاهدوه . وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان .

وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العباد ، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه فى الدنيا لأن كثيراً منهم رأى ماظن أنه الله وإنما هو شيطان . وكثير منهم رأى من ظن أنه نبى أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطاناً . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من رآنى فى

المنام فقد رآنى حقاً فإن الشيطان لايتمثل فى صورتى « فهذا فى رؤية المنام لأن الرؤية فى المنام ، الرؤية فى المنام ، الرؤية فى المنام ، وأما فى المنام ، وأما فى اليقظة فلا يراه أحد بعينه فى الدنيا .

فن ظن أن المرئى هو الميت فإنما أتى من جهله ، ولهـذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

وبعض من رأى هذا — أو صدق من قال إنه رآه — اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول.

ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرئى أو هذه روحانيته أو هذا معناه تشكل، ولا يعرفون أنه جنى تصور بصورته.

ومنهم من يظن أنه ملك ، والملك يتميز عن الجنى بأموركثيرة ، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما ، فكثير بمن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة .

وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول هى روحانية الكواكب ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين.

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان. فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها.

و تارة يؤذون من يريد أذاه بقتل و تمريض ونحو ذلك .

وتارة يجلبون له من يريده من الإنس.

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً.

وتارة يحملونه فى الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد. فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة ، مع أنه لم يحج حج المسلمين : لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال .

ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاذى الميقات . ومعلوم أن من أراد نسكاً بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرماً ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأموراً أيضاً بالإحرام من الميقات ، وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء . وهذا باب واسع .

ومنه السحر والكهانة ، وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة فى ذلك من الحكايات ما يطول وصفه ، فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نيساً كان أو غير نبى إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله ، كما أن الذين يدعونهم فى مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون فى صورتهم أو يظنون أنه فى صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضى بعض حوائجهم ، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذى كلمهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من الجن والشياطين .

ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة ، والملائكة لاتعين المشركين وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله .

وفى مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التى يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه .

وأهل الجاهلية فيها نوعان :

نوع يكذب بذلك كله .

ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله .

فالأول يقول إنما هذا خيال فى أنفسهم لا حقيقة له فى الخارج، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعاينه موجوداً أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجوداً فى الخارج وأخبره به من لاير تاب فى صدقه كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك ، والعارفين به بالأخبار الصادقة.

ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله ، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدى فرائض الله حتى ولا الصلوات الحنس ، ولا يجتنب محارم الله ، لا الفواحش ولا الظلم ، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التى وصف الله بها أولياءه فى قوله تعالى : ( أَلاَ إِنَ أَوْلِياءَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعَ زَنُونَ \* الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ) .

فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمــان والتقوى له من المـكاشفات

والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين .

فنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ، ويعتقد فيمن لا يصلى ، بل ولا يؤمن بالرسل ، بل يسب الرسل ، ويتنقصهم ، أنه من أعظم أولياء الله المتقسين .

ومنهم من يبقى حائراً متردداً شاكا مرتاباً يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى ، وربماكان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان .

وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها ، فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك قال تعالى : ( هَلَ أُنبِّتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينَظِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّا لِهِ أَشِيمِ ).

وهؤلاء لا بدأن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع ، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذى بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم . وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم وهى دلالة وعلامة على ذلك .

والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى ، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه ، وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قد تكلمنا علىذلك في مسئلة (الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ، ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار \_ من المشركين وأهل الكتاب \_ أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام ، والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله ، فإذا

وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية ولاكانت مختصة بذلك ، فامتنع أن تكوند ليلا عليه .

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون ، وكراماتهم ثمرة إيمـــانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق .

وأكابرالأولياء إنما يستعملون هـذه الكرامات بحجة للدين أو لحــاجة للسلـــــين .

والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات .

وأما من استعان بها فى المعاصى فهو ظالم لنفسه ، متعد حد ربه ، وإنكان سببها الإيمان والتقوى . فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها فى طاعة الشيطان فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان وبالا عليه ، فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهى تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان .

ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام. ولبسط هذه الأمور موضع آخر.

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك ، فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهى عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبى المقبور ، أو الشيخ المقبور ، والقبر لم ينشق ، وإنما الشيطان مثل له ذلك،

كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له فى صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط.

ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبتى فى قبورنا ، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمثى بين الناس. ومنهم من يرى ذلك الميت فى الجنازة يمشى ويأخذ بيده ، إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها.

وأهل الصلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله ، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت ، حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الوحدة في مكانين ، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته : ليس هو ذلك الإنسى .

وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم: هم من المشركين الذين يدعون غير الله ، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، قال تعالى: ( مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكُواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، قال تعالى: ( مَاكانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَنب وَالْحُكْم وَالنّب بُوّة ثُمّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلكِن كُونُوا رَبّينِينَ بِمَاكُنتُم تُعَرِّمُ وَاللّهِ وَلكِن كُونُوا رَبّينِينَ بِمَاكُنتُم تُعَرِّمُ وَاللّهِ مَاكُنتُم مَّدَرُسُونَ \* وَلايما مُركم أَن تَنْجُمُ مُسلِمُونَ )

وقال تعالى: ( قُل النّبيّينَ أَرْبَا بَا أَمُركم فِي اللّهُ يَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ )
وقال تعالى: ( قُل ادْعُوا اللّذِينَ زَعَمْ شُمْ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضّرِ عَنكُمْ وَلا

غَوِيلًا \* أُوْلَئِكَ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا )

وقال تعالى: ( قُلِ اُدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَ وَاللهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا لَنفَعُ الشَّفَاعَةُ السَّمَ وَلَا فَي اللَّهُ مِنْ طَهِيرٍ \* وَلَا لَنفَعُ الشَّفَاعَةُ السَّمَاوَ مِن اللهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا لَنفَعُ الشَّفَاعَةُ السَّمَاوَ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومثل هذا كثير في القرآن: ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم ، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ، بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك ، فإن أحداً من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته ، فإنه ينهى من يفعل ذلك ، بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم ، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك .

فن رأى نبياً أو ملكا من الملائكة وقال له « ادع لى » لم يفض ذلك إلى الشرك به ، بخلاف من دعاه فى مغيبه فإن ذلك يفضى إلى الشرك به كما قد وقع ، فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك ، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به فدعى وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين .

و معلوم أن الملائكة تدعوا للمؤمنين و تستغفر لهم كما قال تعالى : ) ( الَّذِينَ يَحِيلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسُيِّ حُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ـ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ مْرَجَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَّتَهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْ وَحِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ \* وَقِهِمُ السَّيِّ عَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّ عَاتِ يَوْمَيِ لِ فَقَدْ رَحْمَتَ فُرُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ) وقال تعالى: وَمَن تَقِ السَّيِّ عَاتِ يَوْمَي لِ فِقَدْ رَحْمَتَ فُرُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ) وقال تعالى: ( تَكَادُ السَّمَونَ يُعَلِيمُ وَيَسِمُ وَيَقِيمُ فَوْرُ الرَّحِيمُ \* وَالَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيمَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ مِوكِيلِ ) .

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد . وكذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعوو يشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس ، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد .

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإنكانوا يدعون ويشفعون ، لوجهين :

الشانى: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى إلى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة فلو قدِّر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة ، فكيف ولا مصلحة فيه ، بخلاف الطلب منهم فى حياتهم وحضورهم فإنه لامفسدة

فيه ؛ فإنهم ينهون عن الشرك بهم . بل فيه منفعة ، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم ، فإنهم فى دار العمل والتكليف ، وشفاعتهم فى الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة .

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجباً على السائل ولا مستحباً ، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه . وسؤال الخلق في الأصل محرم ، لكنه أبيح للضرورة ، وتركه توكلا على الله أفضل ، قال تعالى : ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب ) أى ارغب إلى الله لا إلى غيره ، وقال تعالى : ( وَلَوَ أَنَهُمُ مُرضُواْ مَا اَلتَهُ مُواللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ فَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَوَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَلَا وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللهِ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَوْلُهُ وَلَا لهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَا لللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْلِمُوا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَاللهِ وَلِهُ وَالْمُؤْلِقُولُوا وَلَا لَهُ وَلَا مُؤْلُولُوا وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْلِقُولُهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِه

وأما فى الحسب فأمرهم أن يقولوا (حَسَبُنَاللَهُ) لا يقولوا: حسبنا الله ورسوله ويقولوا: إنا لله ورسوله راغبون ، فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى فى الآية الاخرى: ( وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَقْدِ فَأُولَتِهَ كُمُ الْفَاتِرُونَ ) فِحل الطاعة لله والرسول ، وجعل الخشية والتقوى لله وحده .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس « ياغلام! إنى معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، جف القلم بما

أنت لاق، فلوجهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيراً كثيراً »، وهذا الحديث معروف مشهور ، ولكن قديروى مختصراً.

وقوله « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، هو من أصح ما روى عنه . وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ، ويقول : إن خليلي أمرنى أن لا أسأل الناس شيئاً . وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية : أن لا تسألوا الناس شيئاً . قال عوف : فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه .

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً بغير حساب » ، وقال : « هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكاون » فدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون ، أى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم . والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك .

وقد روى فيه « ولا يرقون » وهو غلط ، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه وغيره ولم يكن يسترقى ، فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره ، وهذا مأمور به ، فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك فى قصة آدم وإبراهيم وغيرهم .

وما يروى أن الخليل لما ألتى فى المنجنيق قال له جبريل: سل، قال «حسبى من سؤالى علمه بحالى » ليس له إسناد معروف وهو باطل ، بل الذى ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال «حسبى الله ونعم الوكيل» قال ابن عباس: قالها إبراهيم حين ألتى فى النار ، وقالها محمد حين: (قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَالَمُ عَمْدُ عَيْنَ : (قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَالَمُ جَمْعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ ) وقد روى أن جبريل قال : هل لك من حاجة ؟ قال « أما إليك فلا » وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره .

وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع فكيف يقول حسبي من سؤالى علمه بحالى ، والله بكل شيء عليم ، وقد أمرالعباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه ، لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسباباً لل يرتبه عليها من إثا بة العابدين ، وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعلم الأشياء على ماهي عليه ، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار ، ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضى بها حاجته ، كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته .

ولكن العبدقد يكون مأموراً فى بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء كما روى فى الحديث « من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من شغله قراءة القرآن عرب ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال الترمذى حديث حسن غريب .

وأفضل العبادات البدنية الصلاة ، وفيها القراءة والذكر والدعاء ، وكل

واحد فى موطنه مأمور به ، فنى القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن ، وفى الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر وفى آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو فى آخر الصلاة ويأمر بذلك والدعاء فى السجود حسن مأمور به ويجوز الدعاء فى القيام أيضاً وفى الركوع ، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به .

وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به ، وقد ثبت فى الصحيح عن أبى الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثله » أى بمثل ما دعوت لأخيك به.

وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بالخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بسؤال العلم كما فى قوله تعالى : ( فَسَنَلُوٓا الْهَلَمُ كَالَّهُ مُواللَّهُ اللهُ اللهُ أَمْ بسؤال العلم كما فى قوله تعالى : ( فَإِن كُنْتَ فِي شَكِيمِ مَّا أَنزَلْنَا اللهُ ال

وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة ، لصاحبها أن يسألها بمن هي عنده ، وكذلك مال النيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولى الأمر ، للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية ، لأن المستولى يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه .

ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه ، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية . وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه :

فالبائع يسأل الثمر. ، والمشترى يسأل المبيع . ومن هذا الباب قوله تعالى : ( وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ ءَوَالْأَرْحَامَ ) .

ومن السؤال مالا يكون مأموراً به ، والمسئول مأمور بإجابة السائل. قال تعالى: ( وَاللَّذِينَ فِي أَمَوْلِهِ مَحَقُّ مَعْلُومٌ \* لِسَاءَلِ وَقَال تعالى: ( وَالَّذِينَ فِي أَمَوْلِهِ مَحَقُّ مَعْلُومٌ \* لِسَاءَلِ وَقَال تعالى: ( فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ) ومنه الحديث « إن أحدكم ليسألنى المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا » وقوله « اقطعوا عنى لسان هذا »

وقد يكون السؤال منهياً عنه نهى تحريم أو تنزيه ٬ وإن كان المسئول مأمورا بإجابة سؤاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطى السائل ، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه ، وهو واجب أو مستحب ، وإنكان نفس الصحابة سألوه شيئاً من ذلك ، ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين ، كما أشار عليه عمر فى بعض مغازيه لمــا استأذنوه فى نحر بعض ظهرهم فقال عمر : يارسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غداً رجالا جياعا ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك. وفي رواية : فإن الله سيغيثنا بدعائك. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن يدعو الله له لير دعليه بصره، وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس ، وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين ، ونحو ذلك .

وأما الصديق فقد قال الله فيه وفى مثله: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى \* ٱلَّذِى يُؤْتِى

مَالَهُ.يَتَرَكَّى \* وَمَالِأُحَدِعِندُهُ.مِن نِعْمَةِ تَجْزَى \* إِلَّا أَنْغِنَاءَ وَجْدِرَبِّهِ ٱلْأَعْلَى \* وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم « ان أمَن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر ، ولوكنت متخدذاً من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا » فلم يكن فى الصحابة أعظم منه من الصديق فى نفسه وماله .

وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من مخلوق، فقال تعالى ( وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى \* ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى \* وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن فَقَال تعالى ( وَسَيُجَوِّبُهُا ٱلْأَنْقَى \* وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) فلم يكن لأحد عند الصديق فعمة تجزى ، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم ، وتلك النعمة لا تجزى ، فإن أجر الرسول فيما على الله كما قال تعالى : ( وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانِ أَجْرِي الْعَلَى بَالله على الله على الله على الله كان له على الله كما الله كان له على الله كما الله كما الله كما الله كما الله كما الله كان أجر الرسول فيما على الله كما قال تعالى : ( وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانِ أَجْرِي الله كما يَعْ الله كما الله كان أَجْر الرسول فيما على الله كما قال تعالى : ( وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانِ أَجْرِي الله كما يَعْ الله كما وي الله كما وي الله كما وي الله كما الله ك

وأما على وزيد وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى ، فإن زيداً كان مولاه فأعتقه . قال تعالى : ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي َ أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنْعَمَ مَتَ عَلَيْهِ وَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ) وعلى كان فى عيال النبي صلى الله عليه وسلم جدب أصاب أهل مكة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علياً إلى عياله وأخذ العباس جعفراً إلى عياله ، وهذا مبسوط فى موضع آخر .

والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل

الحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكونه كان ينفق ماله فى سبيل الله كاشترائه المعذبين . ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم محتاجاً فى خاصة نفسه لا إلى أبى بكر ولا غيره ، بل لما قال له فى سفر الهجرة : إن عندى راحلتين فخذ إحداهما ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « بالثمن » فهو أفضل صديق لأفضل نبى ، وكان من كاله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من أحد من الخلق ، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم .

ومن الجزاء أن يطلب الدعاء ، قال تعالى عمن أثني عليهم :

( إِنَّمَانُطُعِمُكُوْلِوَجْهِ اللَّهِ لَانُرِيدُمِنكُوْجَرَآءَ وَلَاشُكُورًا ) والدعاء جزاء كما في الحديث « من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قدكافأ تموه » . وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول : اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل مادعوا لنا و يبقى أجرنا على الله .

وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل: بارك الله فيك ، فقل: وفيك بارك الله فيك ، فقل: وفيك بارك الله ، فمن عمل خيراً مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبياً أو رجلا صالحاً أو ملكا من الملوك أو غنياً من الأغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغى به وجه الله ، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره ، لا من نبى ولا رجل صالح ولا من الملائكة ، فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين .

وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرســل

فلا يقبل من أحد ديناً غيره ، قال تعالى : ( وَمَن يَبْتَغ غَيْرَا لِإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقبَلُ مِن يَبْتَغ غَيْرَا لِإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ) وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام ، قال نوح : ( وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن الْمُسْلِمِينَ ) وقال عن إبراهيم :

( وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَا مَن سَفِه نَفْسَةُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنيَ أَ وَإِنّهُ وَ فَى الْآخِرَةِ لَمِن الصَّلِحِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُ رُبَّهُ وَ أَسَلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ \* وَوَصَىٰ الْآخِرَةِ لَمِن الصَّلِحِينَ الْعَالَمِينَ \* وَوَصَىٰ اللَّا اللَّهِ عَمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ اللّهَ اصطفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُ نَ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ) وقالت السحرة: ( وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنهُم مُسْلِمِينَ ) وقالت السحرة: ( رَبَنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَمُ الوَقَالَ مُسْلِمِينَ ) وقال يوسف : ( تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَأَلْحِقْنِي اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنهُ مُ مُسْلِمِينَ ) وقالت السحرة: إلى الصَّلِمِينَ ) وقال يوسف : ( تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَأَلْحِقْنِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَى اللّهُ وَاللّهُ وَال

ودين الإسلام مبنى على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له ، وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين ، وكذلك شريعة الإنجيل.

وكذلك فى أول الإسلام لماكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام ، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام ، والعدول عنها إلى الصخرة خروجاً عن دين

الإسلام . فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم .

ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين ؛ كا قال تعالى : ( وَمَانَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُمُ الْبَيْنَةُ \* وَمَآ أُمِرُوٓ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

فكل ما يفعله المسلم من القرّب الواجبة والمستحبة ، كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمسالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمسال هو مأمور بأن يفعله خالصاً لله رب العالمين ، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء: لا دعاء ولا غير دعاء ، فهذا بما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء ، لادعاء ولا غيره .

وأما سؤال المخلوق غير هـ ذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا فى بعض المواضع ، ويكون المسئول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال ، وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم ، فإنه أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره . فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد :

مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك.

ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق.

وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس . فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة ، وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله .

وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضاً ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة، فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء »، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعى إلى ما تفعله أمته من الخيرات ، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء .

ولهذا لم تجرِ عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال ، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء . وليس كذلك الأبوان ، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره ، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه بما يعود نفعه إلى الأب ، كما قال في الحديث الصحيح : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له » . فالنبي صلى الله عليه وسلم — فيما يطلبه من أمته من وولد صالح يدعو له » . فالنبي صلى الله عليه وسلم — فيما يطلبه من أمته من الدعاء — طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سوال . فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه ، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله : (صَلَواعَلَيْهِ وَسَلِمُوانَسَيْلِمُوانَسَيْلِمُا) .

والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة.

ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد ، فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » ، وفي صحيح البخارى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال حين سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد . حلت له شفاعتى يوم القيامة » فقد رغب المسلمين فى أن يسألوا الله له الوسيلة ، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة ؛

ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال « لاتنسنا يا أخى من دعائك » فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلى عليه ، ويسلم عليه ، وأرب يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة ، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات ، فقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه . وهو صلى الله عليه وسلم أيضاً ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به ، وينتفع أيضاً بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له .

ومن هذا الباب قول القائل: إنى أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل الك من صلاتى ؟ قال « ما شئت » قال: الربع ؟ قال: « ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك » قال: النصف ؟ قال « ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك » قال: الثلثين ؟ قال « ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك » قال: أجعل لك صلاتى الثلثين ؟ قال « ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك » قال: أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال « إذا تكنى همك ويغفر لك ذنبك » رواه أحمد فى مسنده والترمذى وغسيرهما.

وقد بسط الكلام عليه فى (جواب المسائل البغدادية). فإن هذا كان له دعاء يدعو به ، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته ، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشر) ، وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة «آمين ، ولك بمثله » فدعاؤه للنبى صلى الله عليه وسلم أولى بذلك .

ومن قال لغيره من الناس: ادع لى \_ أو لنا\_ وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبى صلى الله عليه وسلم مؤتم به ليس هـذا مرف السؤال المرجوح.

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه ، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به فىذلك ، بل هذا هومن السؤال المرجوح الذى تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله . وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع .

وأما سؤال الميت فليس بمشروع ، لا واجب ولا مستحب ؛ بل ولا مباح ؛ ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة ، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة ، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة ، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة ، وكلاهما غير مشروع .

فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره : هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب .

وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومر. زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذى هو واجب أو مستحب ، فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة ، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة ، والزكاة حق الحلق ، فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده ، بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا .

ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين ، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق ، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أوالسؤال عندهم أوأنهم لايقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين ، مؤذين ظالمين لمن يسألونه ، وكانوا ظالمين لأنفسهم . فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة .

فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد فى المعاش والمعاد ، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد فى المعاش والمعاد .

فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: ( وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى اللَّهُ رَبّى ) وهذا أمر بمعالى الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها.

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق » رواه الحاكم في صحيحه ، وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اليد العليا خير من اليد السفلى » ، وقال: « اليد العليا هي المعطية ، واليد السفلى السائلة » وهذا ثابت عنه في الصحيح .

فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم ؟ وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحبكا يحب الله؟ وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه ؟.

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التى تصلح أمور أصحابها فى الدنيا والآخرة ، ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد أمور أصحابها .

ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول ، قال تعالى : ( أَلَوَ أَعْهَدُ السَّكُمْ يَنَبَنِي َ اَدَمَ أَن لَا تَعْبُدُ وا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُونُ مُّ مِنْ فَ وَالْ اللَّهُ عَلَى السَّلَ عَبُدُ وا الشَّيْطَانِ إِنَّا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ) وقال تعالى : و مِن اللَّهُ مَسْتَقِيمُ \* وَلَقَدْ أَضَلَ مِن كُرْ حِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ) وقال تعالى : ( إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ مُ سُلْطَ فَنُ إِلَّا مَنِ التَّعْكَ مِن الْفَاوِينَ ) وقال تعالى : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُونَ الْقَرْعِيمِ \* إِنَّهُ ولَسَلَهُ وسُلُطُنُ عَلَى الذِينَ هُم بِهِ عَلَى وَقِلْ تعالى : ( وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْ مِن نُقَيِّضْ لَهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ هُم بِهِ عَلَى اللَّهُ عَ

وذكر الرحمن: هو الذكر الذي أنزل الله على رســـوله الذي قال فيه:

( إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ٱلذِ كُرُ وَإِنَّا لَهُ الْحَيْظُونَ ) وقال تعالى: ( فَإِمَّا يَأْنِينَكُمُ مِنِي هُدُى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُ وَلَا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَدَكًا وَخَشُرُ ثَوْهُ مَ يُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِم حَشَرْتَنِي ٓ أَعْمَى وَقَدَكُمْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ ٱلنِّقَ الْمَنْ فَي عَلَى اللَّهُ وَلَا يَكُ اللَّهُ وَكِلَالِكَ ٱلْمُوْمِ اللَّهُ مِن وَ مِن اللَّهُ وَلَا يَكُولُولُ اللَّهُ وَلِيهِ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِيهِ مَ إِلَى اللَّهُ وَلِيهِ مَ إِلَى اللَّهُ وَلِيهِ مَ إِلَى اللَّهُ وَلِيهِ مَ إِلَى اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِيلَا مَا تَذَكُولُونَ ) وقد قال الله الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَكُن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الْمُعَلِي وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الْمُؤْلِكَ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

لَتَهْدِىٓ إِلَىْ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ \* صِرَطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ الآإِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ).

فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر ، وترك ماحظر ، وتصديقه فيما أخبر ، ولا طريق إلى الله إلا ذلك ، وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين.

وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغى والضلال ، وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى ( وَالنَّجْرِإِذَاهَوَىٰ \* مَاضَلَصَاحِبُكُرُومَاغُوَىٰ \* وَمَايَنطِقُ عَنِ اللهُ عَنْ هذا وهذا فقال تعالى ( وَالنَّجْرِإِذَاهَوَىٰ \* مَاضَلَصَاحِبُكُرُومَاغُوىٰ \* وَمَايَنطِقُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « اليهود مغضوب عليهم ، والنصارى ضالون » قال الترمذى حديث صحيح . وقال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى .

وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنة لـكل مفتون.

فَن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ الْكِئنَا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ) .

ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم : ( يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوۤا أَهْوَآ ءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآء ٱلسّكِيلِ ).

فالأول من الغاوين ، والثانى من الضالين .

ومن جمع الضلال والغى ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

## فهـــــل

إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ، ويعطى كل ذى حق حقه .

فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه.

وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك .

ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه .

فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب.

فلفظ الوسيلة مذكور فى القرآن فى قوله تعالى: ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ التَّهَ وَابَتَغُوَ اللَّهِ وَابْتَغُو اللَّهِ وَابْتَغُو اللَّهِ وَابْتَغُو اللَّهِ وَابْتَغُو اللَّهِ وَابْتَغُو اللَّهِ وَابْتَغُو اللَّهِ وَابْتَعُو اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَابْتَعُونَ يَتَعُونَ يَتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ اللَّهِ مَا لَكُونَ يَدَّعُونَ يَتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُورًا ) .

فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب ، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا .

فالواجب والمستحب هو ما شرعسه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول . فجاع الوسيلة التي أمر الله المتعالم التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول ، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك .

والثانى لفظ « الوسيلة » فى الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم «سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » وقوله « من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد ، حلت له الشفاعة » .

فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة . وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة ، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد ، وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل ، فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم ، فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا .

وأما التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم والتوجه به فى كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته .

والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح.

وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين ، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة .

فأما المعنيان الأولان — الصحيحان باتفاق العلماء : —

فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . والثانى دعاؤه وشفاعته كما تقدم .

فهذان جائزان بإجماع المسلمين ، ومن هذا قول عمر بن الحطاب: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، أى بدعائه وشفاعته وقوله تعالى : (وَاتَبَتَغُوۤاْإِلَيۡهِ الْوَسِيلَةَ) أَى القربة إليه بطاعته ، وطاعة رسوله طاعته قال تعالى : ( مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الله ) . فهذا التوسل الأول هو أصل الدين ، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين .

وأما التوسل بدعائه وشفاعته \_كما قال عمر \_ فإنه توسل بدعائه لا بذاته ، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس ، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس ، فلما عـدلوا عن التوسل به إلى التوسل

بالعباس: علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته ، بخــلاف التوسل الذى هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما .

فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان :ــ

( أحدها ) التوسل بطاعته ، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به .

و (الثانى) التوسل بدعائه وشفاعته ، وهذا كان فى حياته ، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته .

و (الثالث) التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته ، والسؤال بذاته ، فهذا هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه ، لا فى حياته ولا بعد ماته ، لا عند قبره ولا غير قبره ، ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية المشهورة بينهم ، وإنما ينقل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى .

وهذا هوالذى قال أبوحنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق ، ولا يقول أحد : أسألك بحق أنبيائك . قال أبو الحسين القدورى فى كتابه الكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة : وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبى حنيفة .

قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به . وأكره أن يقول « بمعاقد العــز من عرشك » أو « بحق خلقك ، وهو قول أبى يوسف قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا ، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبياتك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام .

قال القدورى: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخـالق فلا تجوز وفاقا. وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيـــان:

أحدهما هو موافق لسائر الأئمـة الذين يمنعون أن يقسم أحـد بالمخلوق ، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الحالق بمخلوق أولى وأحرى .

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ، والشمس وضحاها ، والنازعات غرقا ، والصافات صفا ، فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه ، بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقد صححه الترمذي وغيره ، وفي لفظ « فقد كفر » وقد صححه الحاكم . وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وقال « لا تحلفوا بآبائكم فإن الله « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وقال « لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » وفي الصحيحين عنه أنه قال « من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » .

وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة، أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش، والكرسى، والكعبة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة، والصالحين، والملوك، وسيوف المجاهدين، وترب الأنبياء والصالحين، وأيمان البندق، وسراويل الفتوة، وغير ذلك، لا ينعقد يمينه، ولا كفارة في الحلف بذلك.

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبى حنيفة وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد، وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك. وقيل هى مكروهة كراهة تنزيه ، والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى [ من ] أن أحلف بغير الله صادقا . وذلك لأرف الحلف بغير الله شرك ، والشرك أعظم من الكذب .

وإنما نعرف النزاع فى الحلف بالأنبياء ، فعن أحمد فى الحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم روايتان .

إحداهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي .

والثانية ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه ، وابن المنذر وافق هؤلاء . وقصرأ كثر هؤلاء النزاع فىذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وعدًى ابن عقيل هذا الحسكم إلى سائر الأنبياء . وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف فى الغاية مخالف للأصول والنصوص،

فالإقسام به على الله \_ والسؤال به بمعنى الإقسام \_ هو من هــذا الجنس .

وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم — وبينهما فرق — فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم ، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » قال ذلك لما قال أنس ابن النضر: أتكسر ثنية الربيع ؟ قال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها . فقال : « يا أنس كتاب الله القصاص » ، فرضي القوم وعفوا ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » وقال : « رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم وغيره ، وقال : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ، لو أقسم على الله لأبره . وهذا في الصحيحين .

وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من أفراد مسلم ، وقد روى في قوله : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » أنه قال : « منهم البراء بن مالك » وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون : يا براء أقسم على ربك . فيقسم على الله فتنهزم الكفار . فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا : يا براء أقسم على ربك . فقال : يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد . فأبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ . وهذا هو أخو أنس بن مالك ، قتل مأنة رجل مبارزة غير من شرك في دمه ، وحمل يوم مسيلة على ترس ورمى به إلى الحديقة حتى فتح الباب .

والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لاعلى المحلوف عليه عنـ د عامة الفقهاء ، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شـيتاً ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث.

وأما قوله: «سألتك بالله أن تفعل كذا » فهذا سؤال وليس بقسم ، وفى الحديث « من سألكم بالله فأعطوه » ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم ، وقد يجيب الله دعاء الكفار ، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم ، وإذا مسهم الضر فى البحر ضل من يدعون إلا إياه ، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفوراً .

وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون .

فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الجمد أنت الله المنان بديع السموات والارض ياذا الجلال والإكرام. وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته ، وليس ذلك إقساماً عليه ، فإن أفعاله هي مقتضي أسمائه وصفاته ، فمغفرته ورحمته من مقتضي اسمه الغفور الرحيم ، وعفوه من مقتضى اسمه العفو ، ولهذا لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم :

إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال « قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » .

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى ، وفى الأثر المنقول عن أحمـد ابن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول: يادليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين ، واجعلنى من عبادك الصالحين .

وجميع ما يفعل الله بعبده من الحير من مقتضى اسمه الرب ، ولهذا يقال فى الدعاء: يارب ا يارب ا كما قال آدم : ( رَبَّنَاظَاتَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرْتَغَفِرُ لِنَاوَرَّحَمْنَا لَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ) ، وقال نوح: ( رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عَلَمُ وَإِلَا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُونُ مِن أَلْخَسِرِينَ ) وقال إبراهيم: ( رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنَّ البراهيم: ( رَبَّ إِنَّ أَلْخَسِرِينَ ) وقال إبراهيم: ( رَبَّ بَنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيرُ ذِي زَرْع . . . ) وكذلك سائر الانبياء .

وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى ياسيدى! ياسيدى! وقالوا: قلكما قالت الأنبياء: ربِّ! رب! واسمه الحي القيوم يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع، ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد فى الدعاء.

فإذا سئل المسئول بشيء — والبـاء للسبب — سئل بسبب يقتضى وجود المسئول.

فإذا قال: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض كانكونه محموداً مناناً بديع السموات والأرض يقتضي أن يمن على عبده السائل وكونه محموداً هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه ، وحمد العبد له سبب إجابة دعاء دعائه ، ولهذا أمر المصلى أن يقول : «سمع الله لمن حمده » أى استجاب الله دعاء من حمده ، فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول كقوله صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعاء لا يسمع » أى لا يستجاب .

ومنه قول الخليل في آخر دعائه ( إِنَّ رَقِي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ) ومنه قوله تعالى : ( وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوْاسَمَنَعُونَ الْمُحَادِ الْمَصَدِ الْمَصَدِ الْمَصَدِ الْمَصَدِ الْمَصَدِ الْمَصَدَ الله المَحْدِ الله المَحْدِ الله المَحْدِ الله الله المتضمن الثناء على الله سبحانه .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلى ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه فقال « عجل هذا » ثم دعاه فقال « إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم وليدع بعد بما شاء ، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه .

وقال عبد الله بن مسعود: كنت أصلى والنبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه ، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نييه ثم دعوت لنفسى فقال النبى صلى الله عليه وسلم « سل تعطه » رواه الترمذى وحسنه.

فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت ، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك ،

ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالى : ( وَلَوْعَلِمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا لَتَى مَ عَلَيْهَا لَمْ يَقْبَلُوا الْحَقّ ثُمُ لَا لَتَى هُمْ عَلَيْهَا لَمْ يَقْبَلُوا الْحَقّ ثُمْ ( لَتَوَلَّوْا وَهُمُ مُعْرِضُونَ ) ، فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به .

وإذا قال السائل لغيره: أسأل بالله فإنما سأله بإيمانه بالله ، وذلك سبب الإعطاء من سأله به ، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق ، لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم ، فإنه يأمر بالعـــدل وينهى عن الظلم ، وأمره أعظم الأسباب في حض الفاعل ، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسبه من أمر الله تعالى .

وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسنده وابن ماجة عن عطية العوفى عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول فى دعائه: « وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممساى هذا فإنى لم أخرجأ شراً ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ، ولكن خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك » .

فإن كان هذا صحيحاً فحق السائلين عليه أن يجيبهم ، وحق العابدين له أن يثيبهم ، وهو حق أوجبه على نفسه لهم ، كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذى جعله سبباً لإجابة الدعاء كما في قوله تعالى: (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ وَيَرْدِيدُهُمْ مِن فَضَلِهِ ).

وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده ، ومنه قول المؤمنين :

( رَّبَّنَا آَإِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُوبَنَا وَتَوَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْأَبْرَارِ ) وقوله: ( إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ حَبَّنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عِينَ \* فَأَتَّخَذَ تُمُوهُمْ سِخْرِيَّا حَتَّى السَوْكُمْ ذِكْرِى ). أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى ).

ويشبه هذا مناشدة النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر حيث يقول: « اللهم أنجزلى ما وعدتنى » وكذلك ما فى التوراة أن الله تعالى غضب على بنى إسرائيل فيعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم.

ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار ، فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله ، لأن ذلك العمل بما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضى إجابة صاحبه: هذا سأل ببره لوالديه ، وهذا سأل بعفته التامة ، وهذا سأل بأمانته وإحسانه .

وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر « اللهم أمرتنى فأطعتك ، ودعوتنى فأجبتك ، وهذا سحر فاغفر لى » ، ومنه حديث ابن عمر أنه كان يقول على الصفا : « اللهم إنك قلت ، وقولك الحق ( اَدْعُونِ آَسَتَجِبَ لَكُمْ ) ، « إِنّك لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ » ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا .

فقد تبين أن قول القائل • أسـألك بكذا ، نوعان : فإن الباء قد تكون

للقسم ، وقد تكون للسبب . فقد تكون قسما به على الله ، وقد تكون سؤالا بسيبه .

فأما الأول: فالقسم بالمخلوقات لايجوز على المخلوق فكيف على الخالق؟.

وأما الشانى وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع ، وقد تقدم عن أبى حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك ، ومن الناس من يجوز ذلك ، فنقول : قول السائل لله تعالى : « أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان » يقتضى أن هؤلاء لهم عند الله جاه ، وهذا صحيح .

فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا ، مع أنه سبحانه قال : ( مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ) .

ويقتضى أيضاً أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيداً ، ومن أطاع أمرهم الذى بلغوه عن الله كان سعيداً ، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم بما يقتضى إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك ، بل جاههم ينفعه أيضاً إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله ، أو تأسى بهم فيما سنوه للومنين ، وينفعه أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فيه .

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شـفاعة ، ولا منه سبب يقتضى الإجابة ، لم يكن متشفعاً بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعاً له عند الله ، بل يكون قد سأل بأمر أجنبى عنه ليس سبباً لنفعه . ولو قال الرجل لمطاع كبير : «أسألك بطاعة فلان لك ، وبحبك له على طاعتك ، وبحاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك لكان قد سأله بأمر أجنبى لاتعلق له به ، فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم و تعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك مايوجب إجابة دعاء من يسأل بهم ، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم ، أو سبب منهم لشفاعتهم له ، فإذا انتنى هذا وهذا فلا سبب .

نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له واتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضى إجابة الدعاء بل هذا أعظم الأسباب والوسائل والنبي صلى الله عليه وسلم بين أرف شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك ، وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة كما في الصحيح أنه قال وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على من صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد . فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ، وفي الصحيح أن أبا هريرة قال له : أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » .

فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيداً وإخلاصاً ، لأن التوحيد جماع الدين والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، فإذا شفع محمدا صلى الله عليه وسلم حد له ربه حداً فيدخلهم الجنة ، وذلك بحسب

ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة ، فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان ، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به .

وأما السؤال بحق فلان فهو مبنى على أصلين:

أحدهما ما له من الحق عند الله ، والشانى هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة ؟ .

أما الأول فن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم.

ومن النـاس من يقول: لاحق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعرى وغيرهما بمن ينتسب إلى السنة.

ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة ، وأوجب على نفسه حقاً لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه ، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته ، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفست الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما قال فى الحديث الصحيح الإلهى: « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسه الظلم كما قال فى الحديث الصحيح الإلهى: ( كَتَبَرَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » . وقال تعالى : ( كَتَبَرَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه على نفسى وقعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » . وقال تعالى : ( وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلمُؤْمِنِينَ ) وفى الصحيحين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا معاذ ، أتدرى ماحق الله على معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا معاذ ، أتدرى ماحق الله على

عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . يامعاذ ، أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم ، فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره ، وعلى الشانى يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه.

وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمور ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة ويبتى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك ، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه ، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه .

وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه ، ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق كما فى قوله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَلِحًا ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ) وقوله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ يَّوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَبُكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ) وقوله تعالى:

( إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمُّ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ ) وقوله تعالى: ( وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ فَوَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّكُرِيمٌّ ) وقال تعالى: في قصة موسى عليه السلام: ( لَهِن شَكَرْتُم لَا زَيدَ نَكُمُّ وَلَهِن كُفَرُمُ إِنَّ عَذَابِي فَي قصة موسى عليه السلام: ( لَهِن شَكَرْتُم لَا زَيدَ نَكُمُّ وَلَهِن كُفَرُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ \* وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا فَإِن اللّهَ لَعَنَيُّ حَيدً ) وقال تعالى: ( وَلا يَعَدُّرُنك ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللّهَ شَيْعًا ) وقال تعالى: ( وَلاَ يَعَدُّرُنك ٱلَذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللّهَ شَيْعًا ) وقال تعالى: ( وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلسَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ ٱللّهَ عَنِي اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل فقال تعالى: ( يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواً قُلْلِا يَمُنُوا عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواً قُلْلِا يَمُنُوا عَلَيْ إِسْلَا مَكُمُّ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ) وقال تعالى: ( وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِلَا يَمُن اللَّهُ وَلَا كُنْ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَتِكُ هُمُ الزَّسِدُونَ \* فَضْلًا مِن اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ).

وفى الحديث الصحيح الإلهى: « يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالى ، فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتتى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتتى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم

مسألته ما نقص ذلك بما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، .

وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخنى على من له أدنى بصيرة .

(منها) أن الرب تعالى غنى بنفسه عما سواه ، ويمتنع أن يكون مفتقرآ إلى غيره بوجهمن الوجوه . والملوك وسادة العبيدمحتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية .

و (منها) أن الرب تعالى وإنكان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوية التائبين فهو الذى يخلق ذلك وييسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان ، بخلاف القدرية. والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره.

و (منها) أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه . وهدذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون : إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم ، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم ؛ بخلاف المجبرة الذين يقولون : إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم .

و (منها) أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادى لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: ( اَلْحَامَٰدُ بِلَهِ اللَّهِ عَلَى هَدَىنَا

لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلِا أَنْ هَدَنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ) وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك .

و (منها) أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى ، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها ، فكيف والعبادة من نعمته أيضاً .

و (منها) أن العباد لا يزالون مقصر ين محتاجين إلى عفوه ومغفرته ، فلن يدخل أحد الجنة بعمله ، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها : ( وَلَوْيُوَاخِدُ اللّهُ النّاسَبِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاتِكِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » لا يناقض قوله تعالى : ( جَزَآةً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ) .

فإن المننى ننى بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهمذا ، وما أثبت أثبت بباء السبب ، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سيبا للجزاء ، ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو صال ، كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لن يدخل أحد الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يارسول الله؟ قال ولا أنا ، إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وضل ، وروى « بمغفرته » ومن هذا أيضاً الحديث الذى فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم » الحديث .

ومن قال : بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر

الله بوقوعه ، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد ، وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته ، وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده ، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة ، فهذا مناسب ، وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص ، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه .

وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التى تقتضى ما يفع للعباد من الهدى والرزق والنصر. فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع: لايسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق: ممنوع، فإنه قد ثبت فى الصحيحين حديث معاذ الذى تقدم إيراده، وقال تعالى: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) حديث معاذ الذى تقدم إيراده، وقال تعالى: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)

فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين: -

أحدهما في حق العباد على الله .

والثانى فى سؤاله بذلك الحق.

أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم ، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد ، قال الله تعالى : ( وَعَدَ اللّهِ حَقَّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ) ، ( وَعَدَ اللّهِ لِمُغْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِئَ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ) : ( فَلا تَحْسَبَنَ اللّهَ تُخْلِفَ وَعْدِهِ ، رُسُلَهُ ) فهذا بما يجب وقوعه لا يعب وقوعه

بحكم الوعد باتفاق المسلمين . وتنازعوا : هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثلاثة أقوال — كما تقدم .

قيل: لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك.

وقيل: بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده. وقيل: هو أو جب على نفسه وحرم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه، ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، كما ثبت فى الصحيح من حديث أبى ذركما تقدم.

والظلم متنع منه باتفاق المسلمين ، لكن تنازعوا فى الظلم الذى لا يقع فقيل: هو الممتنع وكل مكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما ، لأن الظلم إما التصرف فى ملك الغير ، وإما مخالفة الأمر الذى يجب عليه طاعته وكلاهما ممتنع منه .

وقيل: بل ماكان ظلما من العباد فهو ظلم منه:

وقيل: الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى: ( وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُومُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا )

قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه ، والهضم أن يهضم من حسناته . وقال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لاَيَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ) ، : ( وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِكن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ) .

وأما المقام الثانى فإنه يقال : ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو

حق ؛ لكن الـكلام في السؤال بذلك ، فيقال : إن كان الحق الذي سأل به سيبا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه .

وأما إذا قال السائل: بحق فلان وفلان ، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم \_ كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه \_ فليس فى استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل ، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك . فليس فى إكرام الله لذلك سبب يقتضى إجابة هذا .

وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له ، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب .

وإن قال: السبب هو محبتى له وإيمانى به وموالاتى له ، فهذا سبب شرعى وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله ، وطاعته لله ورسوله لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله : فمن أحب مخلوقا كما يحب الحالق فقد جعله ندا لله ، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه ، وأما من كان الله تعالى أحب إليه بما سواه ، وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء ، والفرق بين هذين من أعظم الأمور .

فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين — تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته ( وهذا أعظم الوسائل ) ، وتارة يتوسل بذلك

فى الدعاء كما ذكرتم نظائره — فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك محمد، على أنه أراد: إنى أسألك بإيمانى به وبمحبته، وأتوسل إليك بإيمانى به ومحبته، ونحوذلك، وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب فى ذلك بلا نزاع، وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد مما ته من السلف \_ كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا. وحينئذ فلا يكون فى المسألة نزاع.

ولكن كثير من العوام يطلقون هـذا اللفظ ولا يريدون هـذا المعنى ، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر .

وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع ، ثم إن أكثر النـاس فى زماننا لا يريدون هـذا المعنى بهذا اللفظ.

فإن قيل: فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، قيل: الرحم توجب على صاحبها حقىا لذى الرحم كما قال الله تعالى: ( وَاتَّقُوا اللهَ اللّهِ اللهِ عليه وسلم « الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله» وقال « لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوى الرحمن وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت » وقال صلى الله عليه وسلم من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت » وقال اسما من اسمى ، فن وصلها وصله ومن قطعها بته » .

وقد روى عن على أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على على . وحق ذى الرحم باق بعد موته كما فى الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله ! هـل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال « نعم ! الدعاء لهما والاستغفار لهما ، وإنفاذ وعدهما من بعدهما ، وصلة رحمك التى لا رحم لك إلا من قبلهما » ، وفى الحديث الآخر حديث ابن عمر « من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى » . فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره .

والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء — من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق: لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك — يتضمن شيئين كما تقدم.

( أحدهما ) الإقسام على الله سبحانه وتعالى به ، وهذا منهى عنه عند جماهير العلماء كما تقدم ، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء .

و (الثانى) السؤال به ، فهذا يجوزه طائفة من الناس ، ونقل فى ذلك آثار عن بعض السلف ، وهو موجود فى دعاء كثير من الناس ، لكن ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله ضعيف بل موضوع . وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة ، إلا حديث الأعمى الذى علمه أن يقول: « أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » ، وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه ، فإنه صريح فى أنه إنما توسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم وشفاعته ، وهو

طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: « اللهم شفعه فى » ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك بما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم . ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكرف حالهم كحاله .

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله: « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناً ، وإنا نتوسل إليك بنبينا » : يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته ، إذ لو كان هذا مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس .

وشاع النزاع فى السؤال بالأنبياء والصالحين ، دون الإقسام بهم ، لأن بين السؤال والإقسام فرقاً : فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة ، والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم ، والمقسم لايقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه ، فإبراد القسم خاص ببعض العباد .

وأما إجابة السائلين فعام ؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراً ، وفى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيهـــا إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخر له من الخير مثلها ،

وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها « قالوا : يا رسول الله إذاً نكثر . قال « الله أكثر » .

وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم — وهو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز — ليس فى المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك فضلا أن يجعل هذا من مسائل السب ؛ فمن نقل عن مذهب مالك أنه جو ّز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به : فليس معه فى ذلك نقل عرب مالك وأصحابه ، فضلا عن أن يقول مالك : إن هذا سب للرسول أو تنقص له . بل المعروف عن مالك أنه كره للداعى أن يقول : ياسيدى سيدى ، وقال : قل كما قالت الأنبياء : يارب يارب يا كريم . وكره أيضاً أن يقول : يا حنان يا منان . فإنه ليس بمأثور عنه .

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبياً كان أو غيره ، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق ، لا نبى ولا غيره ، بل قال عمر : اللهم إناكنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . فيسقون .

وكذلك ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم واستسقائه ، لم ينقل عن أحد منهم أنه كان فى حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق ،

لا به ولا بغيره ، لا في الاستسقاء ولا غيره ، وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى ، فلو كار السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر : إن السؤال والتوسل بالعباس ، فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن تتوسل ببعض أقاربه ، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السبين مع القدرة على أعلاهما — ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب .

والذى فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشى كما توسل عمر بالعباس؛ وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم أنه يتوسل فى الاستسقاء بدعاء أهل الحير والصلاح، قالوا: وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، اقتداء بعمر، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى فى ذلك لا بنبى ولا بغير نى.

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين — غير مالك — كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم ، ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك و يستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك ، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا ؛ بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة ، ولكن من الناس من يحرف نقلها ، وأصلها ضعيف كا سنبينه إن شاء الله تعالى ،

والقاضى عياض لم يذكرها فى كتابه فى باب زيارة ؛ قبره ، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه ، وإنما ذكرها فى سياق أن حرمة النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته ، وتوقيره وتعظيمه لازم ؛ كما كان حال حياته ، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه ، وسنته ، وسماع اسمه . وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختيانى فقال : ما حدثتكم عن أحد إلاو أيوب أفضل منه . قال : وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه ، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبى صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه ، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبى صلى الله عليه وسلم كتبت عنه .

وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه . فقيـل له يوماً فى ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم على ما ترون ، لقد كنت أدى محمد بن المنكدر — وكان سيد القراء — لانكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكى حتى نرحمه .

ولقد كنت أرى جعفر بن محمد — وكان كثير الدعابة والتبسم — فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه ، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة . ولقد اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلياً ، وإما صامتاً ، وإما يقرأ القرآن . ولا يتكلم فما لا يعنيه ، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله .

ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صــــــلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه فى فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولقد كنت آتى عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لايبق في عينيه دموع .

ولقد رأيت الزهرى — وكان كِلن أهنأ الناس وأقربهم — فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته .

ولقد كنت آتى صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين ، فإذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.

فهذا كله نقله القاضى عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة ، ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عرب غير واحد إجازة ، قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات ، قال : حدثنا أبو الحسن على بن فهر ، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح ، حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن أبى إسرائيل ، حدثنا ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له مالك . يا أمير المؤمنين ، لا ترفع صوتك في هذا المسجد ، فإن الله أدب قوماً فقال : ( إِنَّ اللَّذِينَ يَادُونِكَ مُنْ فَقَ صَوْتِ النَّبِينَ ) الآية ، ومدح قوماً فقال : ( إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونِكَ يَنَادُونِكَ يَنَادُونِكَ يَنَادُونِكَ يَنَادُونِكَ يَنَادُونِكَ يَنَادُونِكَ يَنَادُونِكَ مُنْ فَقَ صَوْتِ اللَّهِ ، ودم قوماً فقال : ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونِكَ يَنَادُونِكَ يَنْ الله أَلَاقِيقِ ) الآية ، وذم قوماً فقال : ( إِنَّ الَذِينَ يُنَادُونِكَ مُنَافِقِ الله عَلَى الله في الله و الله يَنْ الله أَنْ يَنْ الله أَنْ يَنْ الله يَنْ الله أَنْ يَنْ الله يَنْ الله و الله يَنْ ال

قلت وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن محمدبن حميدالرازى لم يدرك مالكا ، لاسها فى زمن أى جعفر المنصور ، فإن أبا جعفر توفى بمكة سنة ثمــان وخمسين ومائة ، و توفى مالك سنة تسع و سبعين ومائة . و توفى محمد بن حميد الرازى سنة ثمــان وأربعين ومائتين، ولم يخرج من بلده حين رحل فى طلب العـلم إلا وهو كبير مع أبيه ، وهو مع هذا ضعيف عندأ كثر أهـل الحديث ، كذبه أبو زرعة ، وابن وارة ، وقال صالح بن محمد الأسدى : مارأيت أحداً أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه . وقال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عر \_ الثقات بالمقلوبات . وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين . وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبوحذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفى سنة تسع وخمسين ومائتين . وفى الإسـناد أيضاً من لاتعرف حاله .

وهذه الحـكاية لم يذكرها أحـد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذعنه ،

ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند ، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟! هذا إن ثبت عنه ، وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له فى مسألة فى الفقه ، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ، ومروان بن محمد الطاطرى ضعفوا رواية هؤلاء ، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين ، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث؟.

مع أن قوله و وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة ، إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة ، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة ، وهذا حق ؛ كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأتى الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم ، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم ، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح الح إبراهيم وإبراهيم إلى موسى ، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كما قال وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فحر ، آدم فن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا فحر ، آدم فن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا فحر ، ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه : ــ

(أحدها) قوله «أستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله وأدعو؟» فقال « ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » . فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعى إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده ، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه ، بل إنما يستقبل

القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له . هذا قول أكثر العلماء كمالك فى إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم .

وعند أصحاب أبى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً .

ثم منهم من قال: يجعل الحجرة على يساره \_ وقد رواه ابن وهب عن مالك \_ ويسلم عليه .

ومنهم من قال: بـل يستدبر الحجرة ويسلم عليه ، وهـذا هو المشهور عندهم ، ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عنــد القبر لذلك . قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال « لا أرى أن يقف عند قبر الني صلى الله عليه وسلم يدعو ، ولكن يسلم ويمضى ، قال : وقال نافع : كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلامعلي أبي بكر، السلام على أبي . ثم ينصرف . ورؤى واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجه. قال: وعن ابن أبي قسيط والقعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خــلا المسجد جسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم ، ثم استقبلوا القبلة يدعون . قال : وفى الموطأ من رواية يحيى بن يحيى اللَّثِي أنه كان ـ يعني ابن عمر ـ يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ، وعند ابن القاسم والقعني : ويدعو لأبي بكر وعمر . قال مالك في رواية ابن وهب: يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وقال في المبسوط: ويسلم على أبى بكر وعمر . قال أبو الوليد الباجى: وعندى أن يدعو للنبى صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبى بكر وعمر [ بلفظ السلام] لما فى حديث ابن عمر من الخلاف. وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى رواية ابن وهب ، قال مالك فى رواية ابن وهب: إذا سلم على النبى صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر . فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كا تقدم تفسيره.

وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال : وقال مالك فى المبسوط : وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر ، وإنما ذلك للغرباء . وقال فيه أيضا : ولا بأس لمر قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ويدعو له ولأبى بكر وعمر . قيل له : فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أكثر ، وربما وقفوا فى الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . فقال مالك : لم يبلغنى هذا عن أهل الفقه ببلدنا ، وتركه واسع ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده .

قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها ، أو دخلوا أتوا القبر فسلموا قال ولذلك رأى (''

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

قال أبو الوليد الباجى: ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم.

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم لا بجعل قبرى وثنا يعبد» « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا بجعلوا قبرى عيدا» . قال ومن كتاب أحمد بن شعبة فيمن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا ، وفي ( العتبية ) يعنى عن مالك : يبدأ : بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم "" ، مالك : يبدأ : بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق، وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف . قال : والتنفل فيه للغرباء أحب إلى من التنفل في البيوت .

فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له . وقدكره مالك إطالة القيام لذلك ، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه ، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له ، فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم .

فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو فى مسجده مستقبل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر ، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبى صلى الله عليه وسلم ، فكيف بدعائه لنفسه .

<sup>(</sup>١) أي يقدم صلاة تحية المسجد على السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم

وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته فهذا لم يفعله أحدمن السلف، ومعلوم أنه لوكان قصد الدعاء عندالقبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟.

فدل ذلك على أن ما فى الحسكاية المنقطعة من قوله «استقبله واستشفع به » كذب على مالك ، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التى يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء ، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له يا رسول الله اشفع لى أوادع لى ، أو يشتكى إليه مصائب الدين والدنيا ، أو يطلب منه أومن غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له ، أو يشتكى إليهم المصائب ، فإن هذا كله من فعل النصارى وغسيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة ، ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، ولا بما أمر به أحد من أئمة المسلمين ، وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويُبَلَّنُ سلام البعيد .

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذى رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصرى حدثنا أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مامن أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحى حتى أرد عليه السلام».

وسلامه عليه ، فإرف أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين. ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منها ، وإنما يرويها من يروى الضعاف كالدار قطني والبزار وغيرهما.

وأجود حديث فيها مارواه عبد الله بن عمر العمرى ـ وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه ـ مثل قوله : « من زارنى بعد بماتى فكأنما زارنى في حياتى » فإن هذاكذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين » فإن من زاره فى حياته وكان مؤمناً به كان من أصحابه لاسيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا تسبوا أصحابى ، فوالذى نفسى يده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » أخرجاه فى الصحيحين .

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخس والصلاة عليه ، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين ؟ بل ولا شرع السفر إليه ، بل هو منهى عنه .

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مشل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه فى حياته، فكيف بالسفر المنهى عنه؟ وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه ، أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين؛ لم يكن عليه

أن يوفى بنذره ، بل ينهى عن ذلك . ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعي :

أظهرهما عنه يجب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد.

والشانى لا يجب وهو مذهب أبى حنيفة ، لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ماكان واجباً بالشرع ، وإتيان هذين المسجدين ليس واجباً بالشرع فلا يجب بالنذر عنده.

وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله ، وقد ثبت فى صحيـــــــ البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة ، فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه ؟ وهذا مالك كره أرف يقول الرجل : زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستعظمه . وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور ، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور ، وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك .

والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر بحمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره:

زيارة شرعية ، وزيارة بدعية .

فالزيارة الشرعية يقصد بهما السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلى عليه صلاة الجنازة ، فهذه الزيارة الشرعية .

والشانى: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم ؛ أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل مر الدعاء فى المساجد والبيوت ؛ أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضى إجابة الدعاء ، فمثل هذه الزيارة بدعة منهى عنها .

فإذا كان لفظ « الزيارة » بحملا يحتمل حقاً وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ « السلام » عليه ، ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روى في زيارة قبره أو زيارته بعد موته ، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ، لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة .

والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » ، هذا هو الثابت فى الصحيح ، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبرى . وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة ، لما تنازعوا فى موضع دفنه ، ولوكان هذا عندهم لكان نصا فى محل النزاع . ولكن دفن فى حجرة عائشة فى الموضع الذى مات فيه ، بأبى هو وأمى صلوات الله عليه وسلامه .

ثم لما وسع المسجد فى خلافة الوليد بن عبدالملك وكان نائبه على المدينة

عمر بن عبد العزيز أمره أن يشترى الحجر ويزيدها في المسجد ، وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حيئذ ، وبنوا الحائط البراني مسنا محرفا ، فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوى أنه قال صلى الله عليه وسلم « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » لأن ذلك يشبه السجود لها ، وإن كان المصلى إنما يقصد الصلاة تله تعالى . وكما نهى عن اتخاذها مساجد ونهى عن قصد الصلاة عندها ، وإن كان المصلى إنما يقصد الصلاة لله وإن كان المصلى إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له . فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل يقصد الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته ، وهذا بخلاف السلام المشروع حسبها تقدم .

وقد روى سفيان الثورى عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى السلام » رواه النسائى وأبو حاتم فى صحيحه ، وروى نحوه عن أبى هريرة . فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة .

وفى الحديث المشهور الذى رواه أبو الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكثر وا على من الصلاة فى كل يوم جمعة ، فإن صلاة أمتى تعرض على يومئذ ، فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى مسنزلة » .

وفى مسند الإمام أحمد : حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي

ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تتخذوا قبرى عيدا ، ولا تجعلوا بيوت كم قبورا ، وصلوا على حيمًا كنتم فإن صلاتكم تبلغنى ، ورواه أبو داود . قال القاضى عياض وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى على عند قبرى سمعته . ومن صلى على نائياً أبلغته » . وهذا قد رواه محمد بن مروان السدى عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة ، وهذا هو السدى الصغير وليس هذا من حديث الأعمش .

وروى أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن موسى بن محمد بن حبان عن أبى بكر الحننى : حدثنا عبد الله بن نافع ، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، سمعت الحسن بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ، ولا تتخذوا بيتى عيدا . صلوا على وسلموا فإر صلاتكم وسلامكم يبلغنى » .

وروى سعيدبن منصور في سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قـ بر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا هذا! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تتخذوا قبرى عيدا ، وصلوا على حيثًا كنتم فإن صلاتكم تبلغنى » فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء .

وروى هذا المعنى عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن على بن أبي طالب ، ذكره أ بو عبد الله محمد بن الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم . وذكر القاضى عيـــاض عن الحسن بن على قال : إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تتخذوا بيتى عيدا ، ولا تتخذوا بيو تكم قبورا ، وصلوا على حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » .

ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها « ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة » إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعته وهذا حق كما تواترت به الأحاديث ، لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته ، فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته، فنظير هذا ــ لو كانت الحكاية صحيحة . أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره .

ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه لأمته ، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة ، فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة أدلتها الشرعية ، مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته ، وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها ، ؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع ؟ فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا .

ثم قال فى الحكاية : « استقبله واستشفع به فيشفعك الله » والاستشفاع به

معناه فى اللغة أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة ، وكما كان أصحابه يستشفعون به . ومنه الحديث الذى فى السنن أن أعرابياً قال : يارسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال ، وهلك المال ، فادع الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال « ويحك أتدرى ما تقول ؟ شأن الله أعظم من ذلك ، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه ، وذكر تمام الحديث .

فأنكر قوله « نستشفع بالله عليك » ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله ، وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق ولهذا لم ينكر قوله «نستشفع بك على الله » فإنه هو الشافع المشفع.

وهم — لوكانت الحكاية صحيحة — إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فى تمام الحكاية: ( وَلَوَ أَنَهُمْ إِذَ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فى تمام الحكاية: ( وَلَوَ أَنَهُمْ إِذَ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ مَكَا الآية ، وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم ، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم .

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال فى ذلك « استشفع به فيشفعه الله فيك » لا يقال : فيشفعك الله فيه . وهذا معروف الحكلام ، ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء ، يقال : شفع فلان فى فلان فى فلان فى فشفع فيه . فالمشفع الذى يشفعه المشفوع إليه هوالشفيع المستشفع به .

لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له ، فإن هذا ليس هو الذى شفع ، فحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع ، ليس المشفع الذى يستشفع به . ولهـذا يقول فى دعائه : يارب شفعنى ، فيشفعه الله ، فيطلب مر للله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبى شفاعته ، فكيف يقول : واستشفع به فيشفعك الله ؟

وأيضاً فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من الأئمة الأربعة مشروعا عند أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين: ذكروا حكاية عن العتبى أنه رأى أعرابياً أتى قبره وقرأ هذه الآية وأنه رأى فى المنام أن الله غفر له . وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين . الذين يفتى الناس بأقوالهم ، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعياً .

ومعلوم أنه لوكان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا فكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك ، وما أحسن ما قال مالك « لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك .

فثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف ، ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار — بعد موت الأنبياء والصالحين — منهم عند قبورهم ، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة ؟

ولكن هذا اللفظ الذى فى الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة فى معنى التوسل ، فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أى نتوسل به . ويقولون لمن توسل فى دعائه بنبى أو غيره « قد تشفع به » من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له ، بل وقد يكون غائباً لم يسمع كلامه ولا شفع له ، وهذا ليس هو لغة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة ، بل ولا هو لغة العرب ، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة . والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه .

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله ، فليس هذا استشفاعاً لا في اللغة ولا في كلام من يدرى ما يقول: نعم هذا سؤال به ، ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به . ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة - كما غيروا الشريعة — وسموا هذا استشفاعاً أى سؤالا بالشافع صاروا يقولون « استشفع به فيشفعك » أى يجيب سؤالك به ، وهذا بما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من ألفاظ مالك .

نعم قد يكون أصلها صحيحاً ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت فى مسجده، فى مسجد الرسول اتباعاً للسنة كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت فى مسجده، ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك بما يليق بمالك أن يأمر به.

ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بهـا ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وعادتهم في الـكلام ، وإلا حرف الـكلم عن مواضعه ، فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحـــابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك .

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم ، وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانى أخر مخالفة لمعانيهم ، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ، ويقولون : إنا موافقون للأنبياء ! وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة ، مثل من وضع والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة ، مثل من وضع المحدث » و « المحلوق » و « المصنوع » على ما هو معلول وإنكان عنده قديما أذلياً ، ويسمى ذلك « الحدوث الذاتي » ثم يقول : نحن نقول إن العالم محدث ، وهو مراده . ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم ، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن .

وكذلك يضعون لفظ « الملائكة » على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس ، ثم يقولون النفس . وقوى النفس ، ثم يقولون : نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين .

ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدآ، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه. والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر، ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله، ولا رب كل ما تحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلى أبدى لم يزل ولا يزال.

ويعلم أن الحديث الذي يروى «أول ما خلق الله العقل» حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لو كان حقاً لـكان حجة عليهم فإن لفظه «أول ما خلق الله العقل» بنصب الأول على الظرفية «فقال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، فقال: وعزتى ما خلقت خلقاً أكرم على منك، فبك قال له: أدبر، وبك أعطى، وبك الثواب، وبك العقاب» وروى «لما خلق الله العقل ، وبك أعلى، وبك المعاب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه خلق قبل غيره، وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات.

و « العقل » فى لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا ، يراد به القوة التى بها يعقل ، وعلوم وأعمال تحصل بذلك ، لا يراد بها قط فى لغة جوهر قائم بنفسه ، فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بينا فى مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح ، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهى أمرهم فيه إلى إثبات النفس التى تفارق البدن بالموت ، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها ، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق فى هذا الباب .

والمقصودها أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم، ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله، كما يوجد في كلام صاحب (الكتب المضنون بها) وغيره، مثل ما ذكره في «اللوح المحفوظ» حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ «القلم» حيث جعله العقل الأول، ولفظ «الملكوت» و «الجبروت» و «الملك » حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، ولفظ «الشفاعة» و «الملك» حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، ولفظ «الشفاعة» حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد كيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدرى ، وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر.

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القديم ، فإنه فى لغة الرسول التى جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره كقوله تعالى: (حَنَى عَادَ كَالْفُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) وقال تعالى عن إخوة يوسف : ( تَالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ) وقوله تعالى : ( أَفَرَ يَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ وَءَا بَا قُرْكُمُ الْأَقْدَمُونَ ) .

وهو عند أهل الـكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه ، ويجعلونه — إذا أريد به هذا — من باب المجاز ، ولفظ « المحدث » فى لغة القرآن يقابل للفظ « القديم » فى القرآن .

وكذلك لفظ « الـكلمة » فى القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة ، كقوله صلى الله عليه وسلم «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، وقوله « إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شئ ما خلا الله باطل ، ، ومنه قوله تعالى : ( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفْوَهِهِمَ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ) ، وقوله تعالى : ( قُرْيَتَا هَلَ ٱلْكِنْ تَعَالَوْ إلى كليمة سَوْلِم بَيْنَا وَبَيْنَكُو ) الآية وقوله تعالى : ( قُرْيَتا هَلَ ٱلْكِنْ تَعَالَوْ إلى كليمة سَوْلِم بَيْنَا وَبَيْنَكُو ) الآية وقوله تعالى : ( وَجَعَ لَ كَلِيمَ الله الله الله عَلَى الله الله الكلام فى لغة العرب إلا بهذا المعنى .

والنحاة اصطلحوا على أن يسموا (الاسم) وحده (والفعل) (والحرف) كلة، ثم يقول بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام؛ فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب، وكذلك لفظ «ذوى الأرحام» فى الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض، وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب، ثم صار ذلك فى اصطلاح الفقهاء اسما لحؤلاء دون غيره، فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ فى كلام القد ورسوله وكلام الصحابة، ونظائر هذا كثيرة.

ولفظ « التوسل » و « الاستشفاع » ونحوهما دخل فيهــا من تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم .

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق .

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته ، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله . فهذا ما يتعلق بهذه الحـكاية . ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على النبى ونسلم عليه فى كل مكان ؛ فهذا بما اتفق عليه المسلمون ، وكذلك رغبنا وحضنا فى الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذى وعده .

فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى — كما شرع لنا أن نصلي عليه و نسلم عليه — هي حق له ، كما أن الصلاة عليه و السلام حقله صلى الله عليه و سلم .

والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته ، وهـذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله .

وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته ، وهذا التوسل به فرض على كل أحد .

وأما التوسل بدعائه وشفاعته — كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم، وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته فى الاستسقاء وغيره، مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته — فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه ، فن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له .

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به ، فظن هذا مشروعا مطلقا لـكل أحد فى حياته ومماته ، وظنوا

أن هذا مشروع فى حق الأنبياء والملائكة بل وفى الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاح، وإن لم يكن صالحا فى نفس الأمر.

وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث — لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كسند الإمام أحمد وغيره — وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون ، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب ، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه ، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروفي مسنده عن أحد من هؤلاء .

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمدانى والشيخ أبو الفرج بن الجوزى: هل فى المسند حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون فى المسند حديث موضوع ، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة ، ولا منافاة بين القولين .

فإن الموضوع فى اصطلاح أبى الفرج هو الذى قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، ولهذا روى فى كتابه فى الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع ، وقد نازعه طائفة من العلماء فى كثير بما ذكره وقالوا إنه ليس بما يقوم دليل على أنه باطل ، بل بينوا ثبوت بعض ذلك ، لكن الغالب على ما ذكره فى الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذى تعمد صاحبهالكذب، والكذبكان قليلا في السلف.

أما الصحابة فلم يعرف فيهم — ولله الحمد — من تعمد الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم ، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجثة ، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق .

ولاكان فيهم من قال إنه أتاه الخضر ، فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع ، والحضر الذي يأتى كثيرا من الناس إنما هو جنى تصور بصورة إنسى أو إنسى كذاب ، ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر ، فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجنى والإنسى . وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره فى هذا الموضع . وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس .

وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بهاكما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم ، ولاكان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات كما قد بسط الكلام على ذلك فى مواضع .

وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب فى التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة ، بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم ، وقد عرف الكذب بعد هؤلاء فى طوائف .

وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس ، بل فى الصحابة من قد يغلط أحيانا وفيمن بعدهم .

ولهذاكان فيما صنف فى الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط وإن كان جمهـور متون الصحيحين بما يعلم أنه حق .

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط ، والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك و بين أنه رواها لتعرف ، بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ، ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروى عنهم أهل السنن كأبى داود والترمذى مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده ، وإن كان أبو داود يروى في سننه منها ، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبى داود في سننه .

والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمشالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين ، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات ، وفضائل العبادات، وفضائل الأنبياء والصحابة، وفضائل البقاع، ونحوذلك، فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة ، ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب .

وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بجديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.

وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعى ، لكن إذا علم تحريمه، وروى حديث فى وعيد الفاعل له ، ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه ، فيجوز أن يروى فى الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله .

وهذا كالإسرائيليات: يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيا علم أن الله تعالى أمر به فى شرعنا ونهى عنه فى شرعنا. فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التى لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، ولاكان أحمد ابن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث فى الشريعة.

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ، ولكن كان فى عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : صحيح ، وضعيف . والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به ، وإلى ضعيف حسن ؛ كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذاك .

وأول مر عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام - صحيح ، وحسن ، وضعيف - هو أبو عيسى الترمذى فى جامعه . والحسن عنده ماتعددت طرقه ولم يكن فى رواته متهم وليس بشاذ . فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به ، ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذى يحتج به بحديث عمرو ابن شعيب وحديث إبراهم الهجرى ونحوهما . وهذا مبسوط فى موضعه .

والأحاديث التي تروى في هذا الباب \_ وهو السؤال بنفس المخلوقين \_ هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة ، ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها ، مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك ابن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنى أتعلم القرآن ويتفلت منى . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قل : اللهم إنى أسألك بمحمد نبيك ، وبإبراهيم خليلك، وبموسى نجيك، وعيسى روحك وكلمتك ، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد، وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته » وذكر تمام الحديث .

وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدرى فى جامعه ونقله ابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين ، لكنه قد رواه من صنف فى عمل (اليوم والليلة) كابن السنى وأبى نعيم، وفى مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها فى الشريعة باتفاق العلماء.

وقد رواه أبو الشيخ الأصباني في كتاب فضائل الأعمال ٬ وفي هذا

الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة ورواه أبو موسى المدينى من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل ، قال أبو موسى: ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضى الله عنه ، وعبد الملك ليس بذاك القوى وكان بالرى ، وأبوه و جده ثقتان .

قلت: عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب. قال يحيى ابن معين: هو كذاب. وقال السعدى: دجال كذاب. وقال أبو حاتم بن حبان: يضع الحديث. وقال النسائى: متروك. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن عدى: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد. وقال الدار قطنى: هو وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم في (كتاب المدخل): عبد الملك ابن هارون بن عنترة الشهيانى روى عن أبيه أحاديث موضوعة: وأخرجه أبو الفرج بن الجوزى في كتاب (الموضوعات) وقول الحافظ أبى موسى «هو منقطع » يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع.

وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث الأخر المناسبة لهذا فى استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتى ذكره وخالف فيه عامة مانقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن ، وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه: من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه ، وتبين أنه لاحجة لا فى هذا ولا فى ذاك .

ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه

عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفاً عليه « إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لى ، قال : وكيف عرفت محمداً؟ قال : لأنك لما خلقتنى بيسدك ونفخت في من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . قال : صدقت يا آدم ، ولو لا محمد ماخلقتك ، وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهرى عن إسماعيل بن سلمة عنه . قال الحاكم : وهو أول حديث ذكر ته لعبد الرحمن في هذا الكتاب ، وقال الحاكم : هو صحيح .

ورواه الشيخ أبو بكر الآجرى في كتاب الشريعة موقوفاً على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفاً ، ورواه الآجرى أيضاً من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفاً عليه ، وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر ، حدثنا أبي الزناد عن أبيه موقوفاً عليه ، وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر ، حدثنا أبو مروان العثماني ، حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال ؛ « من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال : اللهم إني أسألك بحق محمد عليك . قال الله تعالى : وما يدريك ما محمد ؟ قال : يارب رفعت رأسي فرأيت مكتوباً على عرشك : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعلمت أنه أكرم خلقك » .

قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث بما أنكر عليه ، فإنه نفسه قد قال فى كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم): عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

روى عن أبيه أحاديث موضوعة لاتخنى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه.

قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً ، ضعفه أحمد بن حنبــــل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم ، وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم ، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك.

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا بما أنكره عليه أثمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث ، كما صحح حديث زريب بن بر ثملي: الذي فيه ذكر وصي المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهتي وابن الجوزي وغيرهما ، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه .

ولهذاكان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح ، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه . وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه ، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا ، وكذلك تصحيح الترمذي والدار قطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن يصحح الحديث .

فإن هؤلاء وإن كان فى بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن فى هذا الباب من الحاكم ، ولا يبلغ تصحيح مسلم ، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخارى ، بلكتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب ، والبخارى من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه ، وقد ذكر الباب ، والبخارى من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه ، وقد ذكر الترمذى أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه ، ولهذا كان من عادة البخارى إذا روى حديثا اختلف فى إسناده أو فى بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف فى ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه .

ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخارى مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه . بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع فى عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه ، كما روى فى حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات و بأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين .

والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين ، وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم ، وقد بين ذلك الشافعى ، وهو قول البخارى وأحمد ابن حنبل فى إحدى الروايتين عنه ، والأحاديث التى فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم . ومعلوم أنه لم يمت فى يومى كسوف ، ولا كان له إبراهيمان . ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب ، وكذلك ووى مسلم «خلق الله التربة يوم السبت » و نازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخارى وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبى صلى الله عليه وسلم .

والحجة مع هؤلاء، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة ، وهذا الحديث المختلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك فى الأيام السبعة ، وقد روى إسناد أصح من هذا أن أول الحلق كان يوم الأحد ، وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتباً وغلطه فى ذلك طائفة من الحفاظ .

ولكن جمهور متورف الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها . وبسط الكلام في هذا له موضع آخر .

وهذا الحديث المذكور فى آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر ، كما ذكر القاضى عياض قال : وحكى أبو محمد المسكى وأبو الليث السمرقندى وغيرهما « أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق محمد اغفر لى خطيئتى — قال ويروى تقبل تو بتى — فقال الله له : من أين عرفت محمد آ؟ قال رأيت فى كل موضع من الجنة مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال ويروى: «محمد عبدى ورسولى ، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك ؛ فتاب عليه وغفر له » .

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به فى الدين باتفاق المسلمين ؛ فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التى لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأمثالها بمن ينقل أخبار (المبتدأ ، وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب لم يجزأن يحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلمين ، فكيف إذا نقلها من لاينقلها لاعن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين ؟ بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه ، واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك .

ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم ، وإنما هى من جنس ماينقله إسحاق بن بشر وأمثاله فى (كتب المبتدأ)، وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم ، وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا ؟ والنزاع فى ذلك مشهور . لكر لذى عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا لكر الذى عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ، وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به فى شرع المسلمين أحد من المسلمين .

ومن هذا البياب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعانى صاحب التفسير بإسناده عن ابن عبياس مرفوعا أنه قال: « من سره أن يوعيه الله حفظ القرآر. وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء فى إناء نظيف أو فى صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق، وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه، ويدعو به فى أدبار صلواته: اللهم إنى أسألك بأنك مسئول لم يسأل

مثلك ولا يسأل ، وأسـألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجهك ، وذكر تمام الدعاء.

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين ، قال أبو أحمد بن عدى فيه : منكر الحديث . وقال أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث ، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً فى التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل ، ويروى نحو هذا — دون الصوم — عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبر اهيم المروزى حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود وموسى بن إبر اهيم هذا قال فيه يحيى بن معين : كذاب ، وقال الدار قطنى : متروك ، وقال ابن حبان : كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك . ويروى هذا عن عمر ابن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول .

ورواه أبو الشيخ الأصبهانى من حديث أحمد بن إسحاق الجوهرى: حدثنا أبو الأشعث ، حدثنا زهير بن العلاء العتبي حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهرى ورفع الحديث قال « من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره فى آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات » . قلت : وهـذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء .

وقد رواه أبو موسى المدينى فى أماليه وأبو عبدالله المقدسى على عادة أمثالهم فى رواية ما يروى فى الباب سواءكان صحيحاً أو صعيفاً كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روى به الفضائل ويجعلون العهدة

فى ذلك على الناقل كما هى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات .

كما يرويه أبو الشيخ الأصبهانى فى فضائل الأعمال وغيره حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته ، وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة ، وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية .

وكذلك ما يرويه خيمة بن سليان فى فضائل الصحابة ، وما يرويه أبو نعيم الأصبهانى فى فضائل الحلفاء) فى كتاب مفرد وفى أول (حلية الأولياء) ، وما يرويه أبو الليث السمرقندى وعبد العزيز الكنانى ، وأبوعلى بن البناء وأمثالهم من الشيوخ ، وما يرويه أبو بكر الخطيب ، وأبو الفضل بن ناصر ، وأبو موسى المدينى ، وأبو القاسم بن عساكر ، والحافظ عبد الغنى ، وأمثالهم من لهم معرفة بالحديث ، فإنهم كثيراً ما يروون فى تصانيفهم ما روى مطلقاً على عادتهم الجارية ، ليعرف ما روى فى ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روى ، وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول : غريب ، ومنكر ، وضعيف ، وقد لا يتكلم .

وهذا بخلاف أثمة الحديث الذين يحتجون به ، ويبنون عليه دينهم ؛ مثل مالك بن أنس ، وشعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدى ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الله بن المبارك ، ووكيع بن الجراح ، والشافعى وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعلى بن المدينى ، والبخارى ، وأبى ذرعة وأبى حاتم ، وأبى داود ، ومحمد بن نصر المروزى ، وابن خزيمة وابن المندر ، وداود بن على ، ومحمد بن جرير الطبرى ، وغير هؤلاء ؛ فإن هؤلاء الذين

يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا فى معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها .

وكذلك الذين تكلموا فى الحديث والرجال ؛ ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث ؛ كما يفعل أبو أحمد بن عدى ، وأبو حاتم البستى ، وأبو الحسن الدار قطنى ، وأبو بكر الإسماعيلى وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهق ، وأبو إسماعيل الأنصارى ، وأبو القاسم الزنجانى ، وأبو عمر بن عبد البر، وأبو يحمد ابن حزم ، وأمشال هؤلاء ، فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر . ولم نذكر من لايروى بإسناد مثل كتاب (وسيلة المتعبدين) لعمر الملا الموصلى وكتاب (الفردوس) لشهر يار الديلى ، وأمشال ذلك وإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات ، وفيا يذكرونه من الأكاذيب أمركبير .

والمقصود هنا: أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه ؛ بل المروى في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمداً من واضعه وإما غلطاً منه .

وفى البـاب Tثار عن السلف أكثرها ضعيفة .

فنها حدیث الأربعة الذین اجتمعوا عند الکعبة وسألوا ؛ وهم عبد الله ومصعب ابنا الزبیر وعبد الله بن عمر وعبسد الملك بن مروان ، وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب (مجابي الدعاء) ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوى

عن سفيان الثورى عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبى أنه قال: «لقد رأيت عباً! كنا بفناء الكعبة أنا وعبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان ، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليمانى ، وليسأل الله حاجته فإنه يعطى من سعة . ثم قالوا: قم ياعبد الله بن الزبير فإنك أول مولود فى الإسلام بعد الهجرة ، فقام فأخذ بالركن اليمانى ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم ، أسألك بحرمة فاخذ بالركن اليمانى ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم ، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك أن لا تميتنى من الدنيا حتى تولينى الحجاز ، ويسلم على بالخلافة ، ثم جاء فجلس .

ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليمانى ثم قال: اللهم إنك ربكل شيء، وإليك يصيركل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء، ألا تميتنى من الدنيا حتى تولينى العراق، وتزوجنى بسكينة بنت الحسين.

ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليمانى ثم قال: اللهم رب السموات السبع ، ورب الأرض ذات النبت بعد القفر ، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك ، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك » إلى آخره.

قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثورى كذاب ، قال أحمد بن حنبل : كتبت عنه ، ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه . وقال يحيى ابن معين : وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعنى المأمون

وقد خولف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبرانى: حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش، حدثنا أبو حاتم السجستانى، حدثنا الأصمعى قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبى الزناد عن أبيه قال: « اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة، وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عنى العلم، وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنال كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر عد غفر له».

قلت: وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهـل العلم ، وليس فيه سؤال بالمخلوقات .

وفى الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه: ادع بكذا وكذا ، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء ، وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع الأدعية ، وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب (مجابى الدعاء) ، قال: حدثنا أبو هاشم، سمعت كثير بن محمد ابن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال فتحول الرجل فقال: الله ، الله ، الله ربى لا أشرك به شيئا ، اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك وربى يرحمنى مما بى قال فجس بطنه فقال: قد برئت ، ما بك علة .

قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف ، ونقل عن أحمد بن حنبل فى منسك المروذى التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم فى الدعاء، ونها عنه آخرون . فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين ، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع ، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول .

وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى الشريعة ، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضهم ، وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ، ويدعو التماثيل التي فى الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه ، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم .

فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته ، وإن كان الغرض مباحا

فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته ، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها ، و تعطيل المفاسد و تقليلها ، و إلا فجميع المحرمات من الشرك و الحزر و الميسر و الفواحش و الظلم قد يحصل لصاحبه به منافع و مقاصد ، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله و رسوله عنها كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات و الجهاد و إنفاق الأموال قد تكون مضرة ، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع .

فهذا أصل يجب اعتباره ، ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعى يقتضى إيجابه أو استحبابه . والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة ، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . والدعاء لله تعالى عبادة إنكان المطلوب به أمرا مباحا .

وفى الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به ، بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم ، فهذا بما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين .

وحديث الأعمى الذى رواه الترمذى والنسائى هو من القسم الثانى من التوسل بدعائه ، فإن الأعمى قد طلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره . فقال له « إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك ، فقال . بل ادعه ، فأمره أن يتوضأ ويصلى ركعتين ويقول : « اللهم إنى أسألك

بنبيك نبى الرحمة ، يا محمد يا رسول الله ، إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه ليقضيها ، اللهم فشفعه فى » فهذا توسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم وشفاعته ، ودعا له النبى صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال : « وشفعه فى » فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه .

وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره.

وهذا الحديث — حديث الأعمى — قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة كالبيهتى وغيره: رواه البيهتى من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمى ، قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافينى ، فقال له إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك ، وإن شئت دعوت ، قال فادعه « فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فيقضيها لى ، اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه » قال فقام وقد أبصر ، ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر .

ومنهاما رواه النسائى وابن ماجة أيضا وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبى جعفر وهو غير الخطمى، هكذا وقع فى الترمذى، وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمى وهو الصواب،

وأيضا فالترمذى ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء بل رووه إلى قوله « اللهم شفعه في » .

قال الترمذى: حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا شعبة عن أبى جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافينى قال « إن شئت صبرت فهو خير لك » قال فادعه ، قال «فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى ، اللهم شفعه فى » . قال البيهتى : رويناه فى (كتاب الدعوات) بإسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة ، قال : فقعل الرجل فبرأ ، قال : وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمى .

قلت: ورواه الإمام أحمد في مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهتى ، قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدينى: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني ، قال « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك ، وإن شئت دعوت لك » قال: لا بل ادع الله لى «فأمره أن يتوضأ وأن يصلى ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه ، فتقضى لى وتشفعني فيه وتشفعه في » قال ففعل الرجل فبرئ .

رواه البيهق أيضاً من حديث شيب بن سعيد الحبطى عن روح بن القاسم عن أبى جعفر المدينى ـ وهو الخطمى ـ عن أبى أمامة سهل بن حنيف عن عثمان ابن حنيف قال : سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكى إليه ذهاب بصره فقال يارسول الله ليس لى قائد وقد شق على ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اثت الميضاة فنوضاً ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أســالك وأتوجه إليك بنبيك نبى الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيجلى عن بصرى ، اللهم فشفعه في وشفعنى فى نفسى » قال عثمان ابن حنيف : والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضرقط .

فرواية شبيب عن روح عن أبى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحماد ابن سلبة فى الإسناد والمتن ؛ فإن فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وفى هذه أنه رواه عن أبى أمامة سهل ، وفى تلك الرواية أنه قال : فشفعه فى وشفعنى فيه ، وفى هذه وشفعنى فى نفسى . لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائى عن أبى جعفر .

ورواه البيهتي من هـ ذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته — إن كانت صحيحة — رواه من حديث إسماعيل بن شيب بن سعيد الحبطي عن شيب بن سعيد عرب روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته ، فلتي الرجل عثمان بن حنيف

فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبى الرحمة، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيقضى لى حاجتى، ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح معك. قال فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ بيسده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: انظر ما كانت لك من حاجة. فذكر حاجته فقضاها له.

ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً ما كار ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته في : فقال عثمان ابن حنيف : ماكلمته ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «أو تصبر؟» ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «أو تصبر؟» فقال له : يا رسول الله ليس لى قائد وقد شق على "، فقال « ائت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه إلى دبي فيجلى لى عن بصرى ، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسى وال عثمان بن حنيف فوالله ماتفر قنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط .

قال البهتى : ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد . قال : ورواه أيضاً هشام الدستوائى عن أبى جعفر عن أبى أمامة بن سهل عن عمه \_ وهو عثمان ابن حنيف \_ ولم يذكر إسناد هذه الطرق .

قلت: وقد رواه النسائى فى كتاب (عمل اليوم والليلة) من هذه الطريق من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبى جعفر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف . ورواه أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبى جعفر عن عمارة بن خزيمة ، ولم يروه أحد من هؤلاء — لا الترمذى ولا النسائى ولا ابن ماجة — من تلك الطريق الغريبة التى فيها الزيادة : طريق شيب بن سعيد عن روح بن القاسم .

لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عثمان بن عمر: حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدنى سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان ابر حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك ، وإن شئت دعوت ، قال: فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد إنى توجهت بك إلى ربى في حاجتي هذه ، اللهم فشفعه في وشفعني فيه ، قال الحاكم على شرطهما .

ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة عن روح ابن القاسم عن أبى جعفر الخطمى المدنى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال: يا رسول الله ليس لى قائد وقد شق على ، فقال: « ائت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك

محمد نبى الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيجلى لى عن بصرى ، اللهم فشفعه في وشفعنى فى نفسى ، قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضرقط . قال الحاكم : على شرط البخارى .

وشبیب هذا صدوق روی له البخاری ، ولکنه قد روی له عن روح بن الفرج أحادیث مناکیر رواها ابن وهب، وقد ظن أنه غلط علیه. ولکنقد یقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذین هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائی بزیادة کان ذلك علیه فی الحدیث ، لا سیما وفی هذه الروایة أنه قال « فشفعه فی و شفعنی فی نفسی » و أولئك قالوا « فشفعه فی و شفعنی فیه » و معنی قوله « و شفعنی فیه » أی فی دعائه و سؤاله لی فیطابق قوله « و شفعه فی ».

قال أبو أحمد بن عدى فى كتابه المسمى (بالكامل فى أسماء الرجال) - ولم يصنف فى فنه مثله - : شبيب بن سعيد الحبطى أبو سعيد البصرى التميمى حدث عنه ابن وهب بالمناكير ، وحسدث عن يونس عن الزهرى بنسخة الزهرى أحاديث مستقيمة ، وذكر عن على بن المدينى أنه قال : هو بصرى ثقة كان من أصحاب يونس ، كان يختلف فى تجارة إلى مصر وجاء بكتاب صحيح ، قال : وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب . وروى عن عدى حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج :

أحدهما: عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال: مر بنا رجل فقالوا إن هذا قد خدمالنبي صلى الله عليه وسلم. والثانى عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد ، قال ابن عدى : كذا قيل فى الحديث عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عدى . ولشبيب بن سعيد نسخة الزهرى عنده عن يونس عن الزهرى وهى أحاديث مستقيمة . وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير .

وحدثنى روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب ، وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهرى : ليس هو شبيب بن سعيد الذى يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التى يرويها عنه ، ولعل شبيبا بمصر فى تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم ، وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب .

قلت: هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدى عليه: رواهما عن روح ابن القاسم وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم وهذا الحديث بما رواه عنه ابن وهب أيضاً كما رواه عنه ابناه ، لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه .

وهذا يصحح ما ذكره ابن عدى فعلم أنه محفوظ عنه ، وابن عدى أحال الغلط عليه لا على ابن وهب ، وهذا صحيح إن كان قد غلط ، وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم فى ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه فى هذا الحديث ، وروح بن القاسم ثقة مشهور روى له الجماعة فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه .

والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ ؛ غير حافظ لما يرويه عن آخر : مثل إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين ؛ فإنه يغلط فيه ؛ بخلاف ما يرويه عن الشاميين . ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهرى . ومثل هذا كثير ، فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم — إن كان الأمركما قاله ابن عدى — وهذا محل نظر .

وقد روى الطبراني هذا الحـديث في المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيد: ورواه من حديث أصبغ بن الفرج: حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المـكى عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدنى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلاكان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان ابن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربكعز وجل فيقضي لى حاجتي! وتذكر حاجتك ، ورح حتى أروح معك ، فانطلق الرجل فصنع ما قال له ، ثم أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة ، وقال: حاجتك ، فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ، وقال : ما كانت لك من حاجة فائتنا.

ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا ياتفت إلى حتى كلمته في . فقال له عثمان بن حنيف:

والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أفتصبر؟ فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائد وقد شق على ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « اثت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات » فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط.

قال الطبرانى روى هذا الحديث شعبة عن أبى جعفر واسمه عمر بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة ، قال أبو عبد الله المقدسى : والحديث صحيح .

قلت والطبرانى ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة وذلك إسناد صحيح : يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر ، وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدى ، فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه ؛ بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف ، وليس كذلك بل فى حديث الأعمى أنه قال « اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه ـ أو قال ـ فى نفسى » .

وهذه لم يذكرها ابن وهب فى روايته ، فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدى فلم يتقن الرواية . وقد روى أبو بكر بن أبى خيشمة فى تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال : حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا حماد بن سلمة ، أنا أبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أصبت فى بصرى فادع الله لى قال «اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبى الرحمة. يا محمد أستشفع بك على ربى فى رد بصرى، اللهم فشفعنى فى نفسى وشفع نبيى فى رد بصرى، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» فر دالله عليه بصره.

قال ابن أبى خيثمة : وأ بو جعفر هذا ـ الذى حدث عنه حماد بن سلة ـ اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذى يروى عنه شعبة ، ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة . قلت : وهذه الطريق فيها « فشفعنى فى نفسى » مثل طريق روح بن القاسم ، وفيها زيادة أخرى وهى قوله : « وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك — أو قال — فعل مثل ذلك » .

وهذه قد يقال: إنها توافق قول عثمان بن حنيف ، لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة ، واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى وقوله « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل « وإن كانت لك حاجة فعل مثل ذلك » بل قال « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك» .

وبالجملة فهذه الزيادة لوكانت ثابتة لم يكن فيها حجة ، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض ، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع ؛ بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث يناقض ذلك ، فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم

أن يدعو له ، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن يقول « اللهم فشفعه فى ، وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبى صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له بخلاف من لم يكن كذلك ، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم .

وفيه أيضا أنه قال « وشفعنى فيه » وليس المراد أنه يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم \_ وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه ، وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة ، فني صحيح البخارى عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مر في قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته . حلت له شفاعتى يوم القيامة » .

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على " ، فإن من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد ، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » .

 فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة ؛ فلهذا قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه .

وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فى مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه ، ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته ، فهو كشفاعته يوم القيامة فى الخلق ، ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول « فشفعه فى وشفعنى فيه » بخلاف قوله « وشفعنى فى نفسى » فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب.

وقوله «وشفعنى فيه» رواه عن شعبة رجلان جليلان : عثمان بن عمر ، وروح بن عبادة . وشعبة أجل من روى هذا الحديث ، ومر طريق عثمان ابن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : الترمذى والنسائى وابن ماجة : رواه الترمذى عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة .

ورواه ابن ماجة عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر ، وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة ، فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث . مع أن قوله « وشفعني في نفسي » إن كان محفوظاً مثل ماذكرناه ، وهو أنه طلب أن يكون شفيعاً لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجرداً كسائر السائلين .

ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنــان

يطلبان أمرآ فيكون أحدهما شفيعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذى لم يشفع غيره.

فهذه الزيادة فيها عدة علل: انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه وإعراض أهل السنن عنها ، واضطراب لفظها ، وأن راويها عرف له — عن روح هذا — أحاديث منكرة .

ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كونها ثابتة ، فلا حجة فيها ، إذ الاعتبار بما رواه الصحابى لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه لايدل على ما فهمه بل على خلافه .

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه — مع أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يدع له – كان هذا كلاماً باطلا؛ مع أن عثمان ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النبى صلى الله عليه وسلم شيئاً ولا أن يقول فشفعه في ، ولم يأمره بالدعاء الما ثور على وجهه ، وإنما أمره ببعضه ، وليس هناك من النبى صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة ، فلو قال بعد موته ه فشفعه فى ، لكان كلاماً لا معنى له ، ولهذا لم يأمر به عثمان .

والدعاء المـأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ، والذي أمر به ليس مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة فى جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمــات إذا لم يوافقه غير. من الصحابة عليه \_ وكان ما يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه \_ لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها ، بل غايته أن يكون ذلك بمــا يسوغ فيه الاجتهاد وبما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول .

ولهذا نظائر كثيرة: مثل ما كارب ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء، ويأخذ لأذنيه ماء جديداً، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وروى عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا.

والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذى فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. بل هــــذا من كلام أبى هريرة جاء مدرجاً فى بعض الأحاديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم تأتون يوم القيامة غرا عجلين من آثار الوضوء»، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع فى العضد والساق، قال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له فإن الغرة فى الوجه لا فى اليد والرجل، وإنما فى اليد والرجل الحجلة. والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه

يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة فى الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها، وإطالتها مثلة.

وكذلك ابن عمركان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ، ونحو ذلك بما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء ، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم ، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر . ولو رأوه مستحبا لفعاوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به .

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل ، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة ، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك ، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة ، وأن يستلم الحجر الأسود ، وأن يصلى خلف المقام ، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة ، وقصد الصعود على الصفا والمروة ، والدعاء ، والذكر هناك ، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما .

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده — مثل أن ينزل بمكان ويصلى فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه — فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه ، أو النزول لم نكن متبعين ، بل هذا من البدع التى

كان ينهى عنها عمر بن الخطاب ، كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمى عن المعروف بن سويد ، قال : كان عمر بن الخطاب فى سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأنونه فيقولون : صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا ، فن عرضت له الصلاة فليصل ، وإلا فليمض .

فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته فى صورة الفعل من غير موافقة له فى قصده ليس متابعة ، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل المكتاب التي هلكوا بها ، ونهى المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك ، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فى الصورة ومتشبه باليهود والنصارى فى القصد الذى هو عمل القلب .

وهذا هو الأصل ، فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل ، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها ، وكذلك نزوله بالمحصب عند الحزوج من منى لما اشتبه : هل فعله لأنه كان أسمح لحزوجه أو لكونه سنة ؟ تنازعوا فى ذلك .

ومر. هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى صلى الله عليه وسلم ، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة ، فإن هذا لمـــا لم يكن

مما يفعله سائر الصحابة ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته ، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة ، بل غايته أن يقال : هذا بما ساغ فيه اجتهاد الصحابة ، أو بما لا ينكر على فاعله لأنه بما يسوغ فيه الاجتهاد ، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، أو يقال فى التعريف : إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة .

وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله: تارة يكرهونه ، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد ، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ، ولا يقول عالم بالسنة : إن هذه سنة مشروعة للمسلمين .

فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع ، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه ، ولا يكون فى الدين واجباً إلا ما أوجبه ، ولا حراما إلا ما حرمه ، ولا مستحبا إلا ما استحبه ، ولا مكروها إلا ما كرهه ، ولا مباحا إلا ما أباحه .

وهكذا فى الإباحات ، كما استباح أبو طلحة أكل الـــبرد وهو صائم ، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار ، إلا أن الشمس لم تطلع . وغيرهما مر للصحابة لم يقل بذلك ، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة .

وكذلك الكراهة والتحريم ، مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت ، وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع ، أو التمتع مطلقاً ،

أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده ، وأنه لا يقصر بدون ذلك ، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر .

ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس، وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم مر الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وقول على وزيد وابن عمر فى المفوضة: إنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل: إنها تعتد أبعد الأجلين، وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال.

وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط فى الحج ، وقول ابن عباس وغيره فى المتوفى عنها: ليس عليها لزوم المنزل ، وقول عمر وابن مسعود: إن المبتوتة لها السكنى والنفقة. وأمثال ذلك بما تنازع فيه الصحابة ، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول ، ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن قال من العلماء « إن قول الصحابي حجة » فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة و لا عرف نص يخالفه ، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول ، فقد يقال « هذا إجماع إقرارى » إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم ، وهم لا يقرون على باطل .

وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال « هو حجة » .

وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق ، وأما إذا لم يعرف هـل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما ، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لافيها يخالفها بلا ريب عندأهل العلم .

وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعياً له ولا شافعاً فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد بماته كما كان يشرع في حياته ، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به ، فلما مات لم يتوسلوا به .

بل قال عمر فى دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار فى عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمناً حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالعباس قال: « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنيينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نيينا فاسقنا » فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحدمع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية.

ودعا بمثله معاوية بن أبى سفيان فى خلافته لمــا استستى بالناس .

فلوكان توسلهم بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد ممانه كتوسلهم به فى حياته لقالوا : كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ؟ ونعدل عن التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم الذى هو أفضل الحلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله؟ ، فلما لم يقل ذلك أحد منهم ، وقد علم أنهم فى حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته ، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره ، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته .

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنمـا أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له فى الدعاء: • قل اللهم فشفعه فى » .

وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه و ترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته ، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان المخالف لعمر محجوجاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الحديث الذى رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له ، والله أعلم .

وأما القسم الشالث بما يسمى • توسلا » فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئاً يحتج به أهل العلم — كما تقدم بسط الكلام على ذلك — وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم ، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئاً ثابتاً لافى الإقسام أو السؤال به . ولا فى الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين .

وإن كان فى العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى

عنه ، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه ، فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ، ويبدى كل واحد حجته كما فى سائر مسائل النزاع ، وليس هذا مر مسائل العقو بات بإجماع المسلمين ، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم ، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء ، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لاعن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ، وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله ؛ لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام فى تقرير ذلك .

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبى ولا لغير نبى ، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به .

وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين ، ولا كفارة فيه ، حتى لو حلف بالنبى صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره ، ولم يجب عليه كفارة عند جمهورالعلماء كمالك والشافعي وأبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين.

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا بما منع منه غير واحد من العلماء ، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك ، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه بما يستجاب به الدعاء.

وماكان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا ،

وكل ما كان واجبا أو مستحبا فى العبادات والأدعية فلا بدأن يشرعه النبى صلى الله عليه وسلم لأمته ، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سبب الإجابة الدعاء ، وقد تقدم بسط المكلام على هذا كله .

فن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم .

وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء ، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات ، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهى عنه .

فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخـلوق ؛ وإنمـا يسأل بالأسبـاب التى تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله .

لكن قد روى فى جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ، ولكن ليس فى المنقول عن النبى صلى الله عليه وسلم شى ثابت بلكلها موضوعة .

وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت ، والحديث الذى رواه أحمد وابن ماجة وفيه: « بحق السائلين عليك وبحق

مشاى هذا » رواه أحمد عن وكيع عرب فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد الحدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: • من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فإنى لم أخرجه أشرآ ولا بطرآ ، ولا رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذنى من النار وأن تدخلنى الجنة وأن تغفر لى ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجه حتى يقضى صلاته ».

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد ، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم ، وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ، ولفظه لا حجة فيه ، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم ، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم ، وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم ، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك .

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم : فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه ، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة ، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة ، لأن هذه الأعمال أمر الله بها ، ووعد الجزاء لأصحابها ، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله : ( رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَكَفَرْ مَنَا الله عَلَى الله عَلَى الله بها ، ووعد الجزاء لأصحابها ، فصار هذا كما فَامَنَا رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَلَا يَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وقال تعالى : ( قُلْ أَوْنَبِثَكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ إعندَ رَبِّهِ مُجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا وقال تعالى : ( قُلْ أَوْنَبِثُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ أَعِندَ رَبِّهِ مُجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا وقال تعالى : ( قُلْ أَوْنَبِثُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِللَّذِينَ اتَّقَوْ أَعِندَ رَبِّهِ مُجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا وقال تعالى : ( قُلْ أَوْنَبِثُكُمُ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِللَّذِينَ اتَّقَوْ أَعِندَ رَبِّهِ مُجَنَّاتُ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا وقال تعالى : ( قُلْ أَوْنَبِثُكُمُ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِللَّذِينَ اتَّقَوْ أَعِندَ رَبِّهِ مُجَنَّاتُ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا وقال تعالى : ( قُلْ أَوْنَبِثُكُمُ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْأَنْهَ لَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَكَرَةُ وَرِضُونَ ثُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسبادِ \* اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ إِنَّا اَمْنَا فَأَغْفِ رَلَنَا دُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّالِ )

وكان ابن مسعود يقول فى السحر: اللهم دعوتنى فأجبت ، وأمرتنى فأطعت، وهذا سحر فاغفر لى .

وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشىء من المختلوقات، أو السؤال له به، إما أن يكون مأموراً به إيجابا أو استحبابا، أو منهيا عنه نهى تحريم أوكراهة، أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه.

وإذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح ، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق ومخلوق أو يقال : بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها . فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح فى المخلوقات جميعها : لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن فهذا لا يقوله مسلم .

فإن قال: بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التى أقسم بها فى كتابه، لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ، والذكر والأنثى ، والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسهاء وما بناها ، والأرض وماطحاها ، ونفس وماسواها — ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالحنس الجوار الكنس ، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ، ويسأل بالذاريات ذرواً ، فالحاملات وقرا ، فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا — ويسأل بالطور ، وكتاب مسطور ، في رق منشور والبيت المعمور ، والسقف المرفوع بالطور ، وكتاب مسطور ، في رق منشور والبيت المعمور ، والسقف المرفوع

والبحر المسجور ـ ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا ، وسائر ما أقسم الله به في كتابه .

فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته . فهى دليل على ربو بيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته ، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه .

ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع . بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشىء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك ، بل ذلك شرك منهى عنه .

ومن سأل الله بها: لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنى ، وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها ، ويسأله بالرياح ، والسحاب ، والكواكب ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والتين والزيتون ، وطور سينين، ويسأله بالبلد الأمين مكة ، ويسأله حيننذ بالبيت ، والصفا والمروة ، وعرفة ، ومزدلفة ، ومنى ، وغير ذلك من المخلوقات ، ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله ؛ كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ودن الله وعما لم يعبد من دون الله .

ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام ، وبما يظهر قبحه للخاص والعام .

ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في

الحروز والهياكل التى تكتبها الطرقية والمعزمون؛ بل ويقال: إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى، فحيئذ تكون العزائم، والإقسام التى يقسم بها على الجن مشروعة فى دين الإسلام، وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين.

وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبى دون غيره ، كما جوز بعضهم الحلف بذلك ، أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم .

قيل له: بعض المخلوقات وإنكان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى ، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتق ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ، ولا يقسم بمخلوق ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « منكان حالفا فليحلف بالله ، أو ليصمت » وقال « لا تحلفوا إلا بالله » وفي السنن عنه أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك ».

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات ، لا فرق فى ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي .

وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها وإن كانت معظمة . قال تعالى : ( مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْخُكُمُ وَالنُّبُوَّةَ

ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِكَ أَلِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَةِ فَي بِمَا كُنتُمْ تَعَلِّمُونَ الْكَفْرِ بَعَدَ إِذَ أَنتُم كُنتُمْ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِكَ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَفْرِ بَعَدَ إِذَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ) وقال تعالى: ( قُلِ الدَّيْنِ فَعُوا الذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُوكَ كَشْفَ الضَّيرِ عَنكُمْ وَلَا يَعْوِيلًا \* أُولَيَكِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ يَبْغَوْنَ إِلَى رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُر بُويَرَجُونَ الضَّيرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا \* أُولَيَكِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَيُهُمْ أَقُر بُويَرَجُونَ وَحَمَّدَهُ وَيَعَافُوكَ عَذَا بَهُ أَوْلَكِ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَعَلِيلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَه

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلى كما تتقربون إلى.

وقد قال تعالى: ( وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ,وَ يَخْشَ ٱللّهَ وَيَتَقْدِ فَأُولَنَهِ كَهُمُ اللّهَ وَقَد قال تعالى : الْفَايِزُونَ )، فبين أن الطاعة لله والرسول : فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده ؛ فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتق مخلوق.

وقال تعالى : ( وَلَوْ أَنَّهُ مُرضُواْ مَا اَتَنَهُ مُ اللهُ وَرَسُولُهُ مُوقَالُواْ حَسَّبُنَا اللهُ سَيُوْتِينَا اللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ) وقال تعالى : ( فَإِذَا فَرَغْتَ سَيُوْتِينَا اللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ) وقال تعالى : ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْضَبُ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب ) .

فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغى لهؤلاء أن يرضوا بمـــا آتاهم الله ورسوله ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورســـوله إنا إلى الله راغبون ، فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه،وتحليله وتحريمه، ووعده ووعيده.

فالحلال ما حلله الله ورسوله ، والحرام ماحرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله ، ولهذا قال تعالى: ( وَمَآءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ مَا شَرعه الله ورسوله ، ولهذا قال تعالى: ( وَمَآءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا الله عَلَمُ عَنْهُ وَالسَّلَا عَلَمُ الله ورسسوله ، فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسسوله ، فال النيء والغنيمة والصدقات ، عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك .

ثم قال تعالى: ( وَقَالُواْحَسَبُنَااللَهُ ) ولم يقل « ورسوله » فإن الحسب هو الكافى ، والله وحده كاف عباده المؤمنين كما قال تعالى: ( يَتَأَيُّهَا النَّيِّ حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اَبَعْكُ وَمَنِ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ ) أى هو وحده حسبك وحسب من البعث من المؤمنين. هذا هو القول الصواب الذى قاله جمهور السلف والحلف كما بين فى موضع آخر.

والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه ، فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه ، ثم قال تعالى : ( سَيُؤتِينَ اللهُ مِن فَضَلِهِ - وَرَسُولُهُ ) فذكر الإيتاء لله ورسوله ، لكن وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده بقوله : ( سَيُؤتِينَ اللهُ مِن فَضَلِهِ - وَرَسُولُهُ ) ثم قال تعالى : ( إِنَّ آ إِلَى اللهِ وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات .

فقد تبين أن الله ســوى بين المخلوقات في هذه الأحكام ، لم يجعل لأحد من

المخلوقين - سواء كان نبياً أو ملكا - أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى . وقال تعالى : ( قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَعْفَى ولا يَتْقَى . وقال تعالى : ( قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَعْفَى ولا يَتْقَى . وقال تعالى : لا يَمْلِ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَوَتِ وَلا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن طَهِيرٍ \* وَلا نَفْعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ) .

فقد تهدد سبحانه من دعا شيئاً من دون الله ، و بين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا فى ملكه ، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين ، فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة ، ولم يبق إلا الشفاعة وهى حق ، لكن قال الله تعالى ( وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُمْ إِلَّا لِمِنْ أَذِكَ لَهُ ).

وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة يوم القيامة ، إذا أنى الناس آدم ، وأولى العزم نوحا ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى بن مريم ، فيردهم كل واحد إلى الذى بعده ، إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم : اذهبوا إلى محمد ، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال صلى الله عليه وسلم : « فيأتونى فأذهب إلى ربى ، فإذا رأيته خررت ساجداً وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن ، فيقال لى : أى محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع — قال — فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » ، وذكر تمام الخبر .

 وأكرمهم على الله تعالى أنه يأتى فيسجد ويحمد ، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له ، فيقال له : ارفع رأسك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، وذكر أن ربه يحد له حداً فيدخلهم الجنة .

وهذا كله يبين أرف الأمركله لله ، هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة ، والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له ، ثم يحد للشفيع حداً فيدخلهم الجنة . فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره . وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذى فضله على غيره واختاره واصطفاه بكال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه .

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هى من الأحكام التى اشتركت المخلوقات فيها فليس لمخلوق أن يقسم به ، ولا يتتى ولا يتوكل عليه ، وإن كان أفضل المخلوقات ، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين ، فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين.

فسؤال الله تعالى بالمخلوقات: إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله ، وإن لم يكن سائغاً لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك ، والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم ، كتفريق مرف فرق [ فزعم أنه ] يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر .

ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به ، وبين ما لايؤمن به ، قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنيين ، ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر و نكير ، والحور العين، والولدان وغير ذلك ، أفيجوز أن يقسم بهـذه المخلوقات لكونه يجب الإيمـان بها؟ أم يجوز السؤال بهاكذلك؟.

فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسئول به سبباً لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق ،كما لافرق بين القسم بمخلوق ومخلوق ، وكل ذلك غير جائز . فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء والله أعلم .

وأما قوله تعالى: ( وَكَانُوا مِن مَّبُلُ يَسُتَفْتِحُوكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ) فكانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبى و نقاتلكم معه فنقتلكم؛ لم يكونوا يقسمون على الله بذاته، ولا يسألون به ؛ أو يقولون: اللهم ابعث هذا النبى الأمى لنتبعه و نقتل هؤلاء معه.

هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن فإنه قال تعالى: ( وَكَانُواْ مِن َ اللهُ يَسْتَفْتِحُوكَ ) والاستفتاح الاستنصار ، وهو طلب الفتح والنصر ، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه ، فبهذا ينصرون ، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به ، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا ، ولم يكن الأمركذلك ، بل لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه .

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له .

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في ( دلائل النبـوة ) وفي كتاب ( الاستغاثة

الكبير). و (كتب السير) ، و (دلائل النبوة) ، و (التفسير) مشحونة بذلك. قال أبو العالية وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركى العرب يقولون: اللهم ابعث هــــذا النبى الذى نجده مكتوباً عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: ( فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ حَكَفُواْ بِيَّا فَلَعْ نَهُ اللَّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ).

 ابن عباس فى قوله تعالى: ( وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ) قال: يستظهرون؛ يقولون: نحن نعين محمداً عليهم وليسوا كذلك، يكذبون.

وروى عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى : ( وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّا عَلَمْ عَلّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُه

وروی بإسناده عرب ابن إسحاق: حدثنا محمد بن أبی محمد قال أخبرنی عکرمة \_ أو سعید بن جبیر \_ عن ابن عباس أن یهود کانوا یستفتحون علی الأوس والحزرج برسول الله صلی الله علیه وسلم قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ماكانوا یقولون فیه ، فقال لهم معاذ بن جبل و بشر ابن البراء بن معرور و داود بن سلمة: یا معشر یهود ، اتقوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی الله علیه وسلم و نحن أهل شرك ، و تخبرونا بأنه مبعوث و تصفونه بصفته ، فقال سلام بن مشكم أخو بنی النضیر: ما جاءنا بشیء نعرفه و ما هو بالذی كنا نذكر لهم فأنزل الله تعالی فی ذلك: ( وَلَمَا جَاءَهُمُ كِنَابُ مِنْ عِنْدِاللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوبَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمُ مَنْ عَنْدِاللّهِ مُصَدِقً وَاعْمَا مَعُهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوبَ عَلَى اللّهِ يَعْلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى اللّ

وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال : كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركى العرب يقولون : اللهم ابعث هذا النبي الذى نجده مكتوبا عندنا ، حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب ، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله (فَلَمَّاجَاءَهُم مَاعَرَفُواْكَفُرُواْبِدًّ-فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ).

وأما الحديث الذي يروى عن عبد الماك بن هارون بن عترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلها التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمى الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم ، فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان . فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به ، فأنزل الله تعالى ( وَكَانُوا مِن فَبِلُ يُسْتَفْتِحُوكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَاعَرَفُوا حَفُرُوا بِهِ ) وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى إخراجه . وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى إخراجه . وهذا عما أنكره عليه العلماء ، فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس ، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك ، بل كذاب . وقد تقدم ما ذكره يحيي بن معين وغيره من الأئمة في حقه .

قلت: وهذا الحديث من جملتها ، وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبى بكركما تقدم.

ومما يبين ذلك أن قوله تعالى ( وَكَانُوا مِن فَبِلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ) إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير فى اليهود المجاورين للمدينة أولاكبنى قينقاع وقريظة والنضير ، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والحزرج ، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ، ثم لما نقضوا العهد حاربهم

خارب أولا بنى قينقاع ثم النضير \_ وفيهم نزلت سورة الحشر \_ ثم قريظة عام الحندق ، فكيف يقال نزلت فى يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب ، ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء ، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب ، ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعى الصادقين على نقله .

ومما ينبغى أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لوكان مما يقتضى السؤال به ، والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه فى الأحكام ، لأنه أولا لم يثبت ، وليس فى الآية ما يدل عايه ، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا ، فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا: (لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا) ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور ، ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به .

وهذا كقوله تعالى: (إن تَسْتَفَيْحُوا فَقَدْ جَآءَ كُمُ الْفَكَتْحُ) والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر، ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أى يستنصر بهم أى بدعائهم كما قال «وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم؟».

وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبى المبعوث فى آخر الزمان ، بأن يعجل بعث ذلك النبى إليهم لينتصروا به عليهم ، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به ، ولهذا قال تعالى ( نَلَمَاجَاءَهُم مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِدِّ فَلَمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى

اَنَكَسْهِ َ ) فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلادليل ، لأنه لا دلالة فيها عليه ، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك ؟ .

وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون ، فقد بينا أنه شاذ ، وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب ، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم ، وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا كاكانت قريظة حلفاء الأوس ، وكانت النضير حلفاء الخزرج .

وأماكون اليهودكانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه ، والله تعالى : ( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ خلافه ، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك ، فقال تعالى : ( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوۤ اللهِ بِعَبْلِ مِّنَ اللّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ لَا لَذَلَكَ إِنَّا لَهُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ وَلِلْكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوا وَلِكَ بِنَا لَهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ).

فاليهود — من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الله وحبل من الناس — لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم ، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام ، والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه . قال تعالى : ( يَعِيسَى ٓ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّهِ السلام فكذبوه . قال تعالى : ( يَعِيسَى ٓ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّهِ يَنْ مَا لَقِيدَ مَنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَمَا اللَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلَّا لَهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ مَا أَلْهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّ اللَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّا

وقال تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّعَنَ مَنْ أَنصَارِيّ

إِلَى لَلَّهِ ۚ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَتَا مَنَت طَآبِفَةٌ مِّنَ بَغِ ﴿ إِسْرَهِ مِلَ وَكَفَرَت طَآبِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾

وكانوا قـد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال قعـالى : ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَكِمْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ .

فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره ، في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته ، يقسمون بذاته ، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته ، فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم ، وقد قال تعالى : ( قُلِادَعُوااللَّينَ زَعَمْتُموِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُون كَشْفَ الظُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَعْوِيلًا \* أُولَيْكِ اللَّيْنَ يَدْعُون كَنْ عَنْدُون كَنْ اللَّهُ الْوَسِيلَة أَبَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُون عَذَا بَدُ اللهُ اللهُ عَذَا بَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَا بَاللهُ اللهُ ال

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك، وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله، ويخافون عذابه، ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضرعن الداعين، ولا تحويله عنهم. وقد قال تعالى: ( مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤتِيهُ اللهُ الْكِتَبُ اللهُ الْحَرَي وَلَا تَحْويله عنهم. وقد قال تعالى: ( مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤتِيهُ اللهُ الْكِتَبُ وَالْحَكُمُ وَالنَّبُونَ ثُمَ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَ اللهِ عَن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيتِينَ أَرْبَا اللهُ أَي اللهُ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيتِينَ أَرْبَا اللهُ أَي اللهُ عَنْهُمُ وَالنَّهِ مِن اللهُ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيتِينَ أَرْبَا اللهُ أَيامُ كُمْ أَن تَنْجَذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّالِيتِينَ أَرْبَا اللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَكُن كُونُوا اللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَكُن اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُن اللَّهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

ولهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجداً وأن يتخذ عيداً ، وقال فى مرض موته : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا أخرجاه فى الصحيحين . وقال : « اللهم لاتجعل قبرى وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك فى موطئه ، وقال : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » متفق عليه .

وقال: « لا تقولوا: ماشاء الله وشاء محمد. بل ماشاء الله ثم شاء محمد » . وقال له بعض الأعراب: ماشاء الله وشئت فقال: « أجعلتنى لله ندأ ؟ بل ما شاء الله وحده » . وقد قال الله تعالى له: ( قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا شَتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلشَّوَهُ )

وقال تعالى: ( قُل لَآ أَمْلِكَ لِنَفْسِى نَفْعَاوَلَاضَرًا ) وقال تعالى: ( إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَنْتَ وَلَاكُ مِنْ أَلْأَمْرِشَى الله مَنْ أَخْبَنْتَ وَلَاكُ مِنْ أَلْأَمْرِشَى الله على الله على الله على الله ، وأعلاهم منزلة عند الله .

وقد روى الطبرانى فى معجمه الكبير أن منافقاً كان يؤذى المؤمنين، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال له النبى صلى الله عليه وسلم • إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله » .

وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس ﴿ إِنَّ مِن كَانَ

قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنها كم عن ذلك » . وفي صحيح مسلم أيضاً وغيره أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » .

وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة — وله طرق متعددة عن غيرهما — أنه قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » . وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال مالك : إن كان أراد القبر فلا يأته ، وإن أراد المسجد فليأته . ثم ذكر الحديث « لا تشد الرسال إلا إلى ثلاثة مساجد » ذكره القاضى إسماعيل في مبسوطه .

ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه ، ولا فرق فى ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم ، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم ، وللأنبياء حق ، وللمؤمنين حق ، ولبعضهم على بعض حق .

خقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ، ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ، ويتوكلوا عليه ، ويرغبوا إليه ، ولا يجعلوا لله ندآ: لا فى محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به ، كما فى الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: « من مات وهو يدعو ند آ من دون الله دخل النار » وسئل: أى الذنب أعظم؟ قال « أن تجعل لله ندآ وهو خلقك » . وقيل له: ما شاء الله وشئت . فقال: أجعلتنى لله ندآ! بل ما شاء الله وحده .

وقد قال تعالى: ( إِنَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ يِهِ عَوْيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) وقال تعالى: ( فَكَلَّ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )، ( وَقَالَ اللَّهُ لَانَخْذُوا اللَّهُ يَنِ أَشْيَنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِرَدُّ فَإِيَّنَى فَارْهَبُونِ ) ، : ( فَإِيَّنَى فَاعُدُونِ ) وقال لله يَن أَشْيَنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِرَدُّ فَإِينَى فَارْهَبُونِ ) ، وقال تعالى فى فاتحة الكتاب التى تعالى: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبُ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب ) وقال تعالى فى فاتحة الكتاب التى هى أم القرآن ( إِيَاكَ نَعْبُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ) وقال تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَالْمَنْ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَالْكَتَابِ اللهِ وَقَالَ تعالى : ( اللَّذِينَ عَامَنُوا الشَّاسُ مَن يَنْجُدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى: ( وَحَاجَهُ, قَوْمُهُ, قَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَئِنْ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَ أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًّا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ \* وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُم اللّهُ يُنزِل بِهِ عَلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ وَهُم مُهْ مَدُونَ ﴾ .

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية ( اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوۤا إِيمَنَهُ مُرِظُلَمٍ) شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح »: (يَبُنَى لَانَتْمَرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِرْك كَا لَشْمَرْك لَظُلْمُ عَظِيمٌ ).

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَدِ فَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾.

فِعل الطاعة لله والرسول ، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . وجعل الخشية والتقوى لله وحده ، فلا يخشى إلا الله ، ولا يتتى إلا الله . وقال تعالى: ( فَلا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُورُ وَلاَ تَشْتُرُوا بِكَايَى ثَمَنًا قَلِيلًا ) . وقال تعالى : ( فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ) .

وقال تعالى: ( وَلَوَّ أَنَّهُ مِّرَضُواْ مَا ءَاتَ هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوَّتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ). فِعل سبحانه الإيتاء لله والرسول فى أول الكلام وآخره كقوله تعالى: ( وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا مَن كُمُّ عَنْهُ فَانْنَهُواْ) مع جعله الفضل لله وحده ، والرغبة إلى الله وحده .

وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له فى ذلك . وروى البخارى عن ابن عباس فى قوله (حَسْبُنَااللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ) قال: قالها إبراهيم حين ألتى فى النار وقالها محمد حين ( قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاحْشُوهُمْ فَزَا دَهُمْ إِيمَننا وَقَالُها مُحمد حين ( قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاحْشُوهُمْ فَزَا دَهُمْ إِيمَننا وَقَالُوا حَسْبُنا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ) وقال تعالى : (يُتَأَيُّهَا النَّيِّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمِن اتَبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمِن اتَبَعَكَ مِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْتُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

ومعنى ذلك عند جماهير السلف والحلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين ، كما بسط ذلك بالأدلة ، وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده ، فالحملال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله .

فعلينا أن نحب الله ورسوله و نطيع الله ورسوله و نرصى الله ورسوله ، و نرصى الله ورسوله ، قال تعالى : ( وَاللّهَ وُرَسُولُهُ وَاحَتُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ) وقال تعالى : ( مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ) وقال تعالى : ( مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ) وقال تعالى : ( مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ) وقال تعالى : ( قُلْ إِن كَانَ ءَ ابَ اَوْكُمُ وَأَبْنَ اَوْكُمُ مَ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُمُ وُوَامُولُ وَقَالَ تعالى : ( قُلْ إِن كَانَ ءَ ابَ اَوْكُمُ وَأَبْنَ اَوْكُمُ مَ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُمُ وَعَشِيرَ ثُمُ وَاللّهُ عَالَى : ( قُلْ إِن كَانَ ءَ ابَ اَوْكُمُ وَأَبْنَ اَوْكُمْ مَ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُمُ وَعَشِيرَ ثُمُ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعَالَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وفى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم • ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه بمن سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أرب يلتى فى النار ، وقد قال تعالى: (إِنَّا آرَسُلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْ يَكُلُ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ

فالإيمان بالله والرسول ، والتعزير والتوقير للرسول ، وتعزيره نصره ومنعه ، والتسييح بكرة وأصيلا لله وحده ، فإن ذلك من العبادة لله ، والعبادة هي لله وحده : فلا يصلي إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله ، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله ، ولا تشد ، ولا ينذر إلا لله ، ولا يحلف إلا بالله ، ولا يدعى إلا الله ، ولا يستغاث إلا بالله .

وأما ماخلقه الله سبحانه من الحيوان ، والنبات ، والمطر ، والسحاب ،

وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الحلق ، كما جعل الرسل واسطة فى التبليغ ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب ، وليس فى المخلوقات شىء يستقل بإبداع شىء ، بل لا بد للسبب من أسباب أخر تعاونه ، ولا بد من دفع المعارض عنه ، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة فى تبليغ رسالته إلى عباده .

وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل فى أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره ، فعلينا أن نصدقهم فى كل ما أخبروا به ، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا ، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل ؛ لا نفرق بين أحد منهم ، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتداً مباح الدم .

وإذا تـكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص: فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ، ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله ، ولا يقسم

على الله بهم ، ولا يتوسل بذواتهم ، وإنما يتوسل بالإيمان بهم ، وبمحبتهم ، وطاعتهم ، وموالاتهم ، وتعزيرهم ، وتوقيرهم ، ومعاداة من عاداهم ، وطاعتهم فيما أحبروا ، وتحليل ما حللوه ، وتحريم ما حرموه .

## والتوسل بذلك على وجهين :

(أحدهما) أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال ، كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار ، فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم ، وقد تقدم بيان ذلك .

(والثانى) التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه ، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هى الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة ، ومثل هذا كقول المؤمنين: (رَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَا سَيِعَاتِنَا وَتَوفَّنَا مَعَ لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُوبَ فِرْعَنَا سَيِعَاتِنَا وَتَوفَّنَا مَعَ الله سبحانه الأَبْرَارِ) فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء ، ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى : ( إِنَّهُ رَكَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَمْدُلُ ذَلِكَ كُثير .

وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فإنه يكورب على وجهين :ــ

(أحدهما) أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع ، كما كان يطلب منه في حياته ، وكما يطلب منه يوم القيامة ، حين يأتون آدم و نوحا ثم الخليل ثم

موسى الـكليم ثم عيسى ، ثم يأتون محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فيطلبون منه الشفاعة .

(والوجه الثانى) أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه ، كما فى حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول وشفع فيه، وأمره أن يدعوالله فيقول «اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك به ، اللهم فشفعه فى ، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته ، بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول ـ والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه ـ فهذا توسل بما لم يوجد ، وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه .

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء كما تقدم ، فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس ، فإنهم استشفعوا جميعا ، ولم يكن العباس وحده هو الذى دعا لهم ' فصار التوسل بطاعته ، والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله ، ولا يكون بدون ذلك .

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع فى واحد منها أحد مر. أهل العلم والإيمان.

ودين الإسلام مبنى على أصلين ، وهما: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله: وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلها آخر ، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ، ولا ترجوه كما ترجو الله ، ولا تخشاه كما تخشى الله ، ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله ، وهو من الذين بربهم يعدلون ، وقد جعل مع الله إلها آخر ، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض.

فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض، كما قال تعالى: ( وَلِين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ) وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى ، قال تعالى: ( أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ الله آلهة أُخرى قُل لا أَشْهَدُ ) وقال تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ مَعَ الله أَنْهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِللهِ ) فصاروا مشركين لأنهم الله أندادًا يُحِبُّونَهُم كَصُبِ اللهِ قَالُوا إِن آلهم خلقوا كلقه . كما قال تعالى : ( أَمْ جَعَلُوالِلهِ أُحِمَ كُلُوالِلهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ ) .

وهذا استفهام إنكار بمعنى الننى ، أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا كحلقه ، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كحلقه ، وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط قال تعالى: ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلَا مِشْفَعَ وَيَقُولُونَ هَنَوُلَا مِشْفَعَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلَا مِشْفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ قُلْ اَتُنبِغُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَونِ وَلَا فِي اللّهَ مَا لَا يَعْمَلُ مَ فِي السّمَونِ وَلا فِي اللّهَ مَا لَا يَعْمَلُ عَلَى عَمّا يَعْدَاللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( الأصل الثانى ) أن نعبده بما شرع على ألسن رسله ، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب ، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . والدعاء من جملة العبادات ، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم — مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب كان مبتدعا فى الدين ، مشركا برب العالمين ، متبعا غير سبيل المؤمنين . ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين ، أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، فإن ذم من خالفه وسعى فى عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا .

وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله ، وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين ، وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه ، وهذا كله بحمع عليه بين المسلمين ، ليس فيه خلاف لا بين الأثمة الأربعة ولا غيرهم.

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مجلدات ، من جملها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز . وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شىء من فصوله ها هنا ، لإفراد الحكلام فى هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته ، وسيأتى إيراد ما اختصر منه ، وحررت فصوله فى ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم . و بالله التوفيق .

وكنت وأنا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشر وسبعائة قد استفتيت عن

التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم ، فكتبت فى ذلك جوا با مبسوطاوقد أحببت لميراده هنا لما فى ذلك من مزيد الفائدة فإن هذه القواعد ـ المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو ـ كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور . والله المستعان .

## وصورة السؤال:

المستول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين .

## وصورة الجواب :

الحمد لله رب العالمين . أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك ، وبعد أن يأذن الله له فى الشفاعة . ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين واستفاضت به السنن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته ، ويشفع أيضا لعموم الخلق .

فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يَشرَكُه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكنما له فيها أفضل بما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك « المقام

المحمود، الذى يغبطه به الأولون و الآخرون ، وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة ، منها في الصحيحين أحاديث متعددة ، وفي السنن والمساند بما يكثر عدده .

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات ، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقاً .

وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به فى حياته بحضرته ، كما ثبت فى صحيح البخارى عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استستى بالعباس بن عبد المطلب فقال « اللهم إنا كنا إذا أجد بنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا ، وإنا تتوسل إليك بعم نينا فاسقنا » فيسقون .

وفى البخارى أيضاً عن ابن عمر أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر ـ وأنا أنظر إلى وجه النبى صلى الله عليه وسلم يستستى ، فما ينزل حتى يجيشكل ميزاب ـ وأبيض يستستى الغام بوجه ثمال اليتامى عصمة للارامل والتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم الذى ذكره عمر بن الخطاب قدجاء مفسراً فى سائر أحاديث الاستسقاء ، وهو من جنس الاستشفاع به ، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته ، ونحن نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلا لنا ، بأبي هو وأمى صلى الله عليه وسلم .

وكذلك معاوية بن أبى سفيار لل الجدب الناس بالشام — استسقى بيزيد بن الأسود الجرشى فقال : « اللهم إنا نستشفع — ونتوسل بخيارنا . يا يزيد! ارفع يديك ، فرفع يديه ودعا ، ودعا الناس حتى سقوا .

ولهذا قال العلماء: يستحب أن يستستى بأهل الدين والصلاح ، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن .

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه ؛ فإنه كار يدعو الممتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه ، كما أن المسلمين لما أجد بوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال : يارسول الله هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله يغثنا . فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال : « اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، وما فى السهاء قزعة ، فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لايرون فيه الشمس ، حتى دخل عليهم الأعرابي — أو غيره — فقال : يارسول الله انقطعت السبل ، وتهدم البنيان ، فادع الله يكشفها عنا . فرفع يديه وقال « اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على فادع الله يكشفها عنا . فرفع يديه وقال « اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية » فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب . والحديث مشهور فى الصحيحين وغيرهما .

وفى حديث آخر فى سنن أبى داود وغيره أن رجلا قال له: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤى ذلك فى وجوه أصحابه وقال « ويحك أتدرى ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه ، شأن الله أعظم من ذلك » .

وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص ـ فى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ هواستشفاع بدعائه وشفاعته ، ليس هوالسؤال بذاته ، فإنه لوكان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق ، ولكن لما كان معناه هو الأول ، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « نستشفع بالله عليك » ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله ، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضى حاجة الطالب ، والله تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضى حوائج خلقه ، وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى فى مثل قوله : —

شفیعی إلیك الله لا رب غیره ولیس إلی رد الشفیع سبیل فهذا كلام منكر لم يتكلم به عالم .

وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما خطأ وضلال ، بل هو سبحانه المسئول المدعو الذي يسأله كل من في السموات والأرض ، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى ، فالرسل يبلغون عن الله أمره ، فمن أطاعهم فقد أطاع الله ، ومن بايعهم فقد بايع الله . قال تعالى : (وَمَا آرُسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ) وقال تعالى : ( مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَد أَطَاع الله ) وقال تعالى : ( مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَد أَطَاع الله ) وقال تعالى : ( مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَد أَطَاع الله ) .

وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح: « على المره المسلم السمع والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ، ما لم يؤمر بمعصية الله ، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة » وقال صلى الله عليه وسلم «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق » .

وأما الشافع فسائل لاتجب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظيما، وفى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم سأل بَريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعتقت ، وخيرها النبى صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه ، وكان زوجها يحبها فجعل يبكى ، فسألها النبى صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت أتأمرنى ؟ فقال « لا ! إنما أنا شافع » . وإنما قالت « أتأمرنى ؟ » وقال : إنما أنا شافع » لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته ، فإنه لا يجب قبول شفاعته ، ولهذا لم يلمها النبى صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته ، فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولها .

والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق ، بل هو سبحانه أعلى شأناً من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه . قال تعالى :

( وَقَالُواْ اَتَّخَادُ الرَّمْنُ وَلَدُ السُبْحَنَةُ لَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ \* لَايَسْمِقُونَهُ بِإلْقَوْلِ وَهُم بِنَ اللَّهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الرَّضَى وَهُم مِنْ فَيْ اللَّهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَا مُكَالِكَ فَيْ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَا مُكَالِكَ فَيْرِيهِ جَهَنَا مُكَالِكَ فَيْرِيهِ جَهَنَا مُكَالِكَ فَيْرِيهِ اللَّهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ فَجْزِيهِ جَهَنَا مُكَالِكَ فَيْرِيهِ جَهَنَا مُكَالِكَ فَيْرِيهِ جَهَنَا مُكَالِكَ فَيْرِيهِ عَلَى اللَّهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ فَجْزِيهِ جَهَنَا مُن اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل: أى يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة فى الدنيا والآخرة ؛ فأما فى الآخرة فيطلب منه الحلق الشفاعة فىأن يقضى الله بينهم ، وفى أن يدخلوا الجنة ، ويشفع فى بعض من يستحق النار أن لا يدخلها ، ويشفع فى بعض من دخلها أن يخرج منها .

ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب.

ولكن كثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا: لايشفع لأهل الكبائر، بناء على أن أهل الكبائر عنده لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها، ومذهب الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان، لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته، بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، فكان توسلهم بدعائه، والاستشفاع به طلب شفاعته، والشفاعة دعاء.

فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته — مشل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم — فليس هذا مشهوراً عند الصحابة والتابعين ، بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم ياحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حياً كالعباس وكيزيد بن الأسود ، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا فى هذه الحال بالنبى صلى الله عليه وسلم لاعند قبره ولا غير قبره ، بل عدلوا إلى البدل كالعباس بالنبى صلى الله عليه وسلم لاعند قبره ولا غير قبره ، بل عدلوا إلى البدل كالعباس

وكيزيد ، بلكانوا يصلون عليه فى دعائهم ، وقد قال عمر : اللهم إناكنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا .

فعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذى كانوا يفعلونه ، وقدكان من الممكن أن يأنوا إلى قبره فيتوسلوا به ويقولوا في دعائهم فى الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التى تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به ، فيقولون : نسسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك ، ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس .

وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى، فإن جاهى عند الله عظيم؛ وهذا الحديث كذب ليس فى شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجهان عند الله، فقال تعالى: ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللهُ مِيمَا الْوَلْ وَكِلْمَةِ مِنْهُ اللهُ وَجِها) وقال تعالى: ( إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكِ كُهُ يُنَمَرْيَهُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ الشَّهُ وَجِها فِ الدُّنْهَا وَالْاَحْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ).

فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل ؛ فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ؛ وصاحب الكوثر

والحوض المورود الذى آنيته عدد نجوم السهاء ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا؟.

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم ، وأولو العزم — نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى — صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ويتقدم هو إليها ، وهو صاحب اللواء ،آدم ومن دونه تحت لوائه ، وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل ، وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا ، وخطيبهم إذا وفدوا، ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله .

ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق ، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه: (إن كُلُمَن فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلَى الرَّمْنِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلَى الرَّمْنِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلَى الْمُسِيحُ أَن عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَدهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ) وقال تعالى: (لَن يَسْتَنكِفَ الْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ اللَّقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَ يَهِ وَيَسْتَكِمِ اللَّهِ وَلَا الْمَلَيْكِكَةُ اللَّقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَ يَهِ وَيَسْتَكِمِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلْيَةِ جَمِيعًا \* فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ فَيُوفِقِهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ) .

والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له فى حصول المطلوب ، والله تعالى لا شريك له ، كما قال سبحانه: ( قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْ مِن دُونِ اللَّهِ السَّمَعُوتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِن شِرِكِ وَمَا لَهُ مِن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِن لَهُ ) .

وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من يفعل ذلك ، ونهى عن اتخاذ قبره عيدا ، وذلك لأن أول ما حدث الشرك فى بنى آدم كان فى قوم نوح .

قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. وثبت ذلك فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وقد قال الله تعالى عن قومه إنهم قالوا: ( لَانَذَرُنَّ عَالِهَ تَكُمُ وَلَانَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا \* وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ).

قال غير واحد من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم ، وقد ذكر البخارى في صحيحه هذا عن ابن عباس ، وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب ، وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام .

فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهى عن اتخاذ القبور مساجد \_ وإن كان المصلى يصلى لله عز وجل ، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه المصلين للشمس وإن كان المصلى إنما يصلى لله تعالى ، وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل — لم يكونوا يفعلون ذلك .

وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنمــا هو التوسل بالإيمــان به وطاعته

وعبته وموالاته ، أو التوسل بدعائه وشفاعته ، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا .

فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك ، ولا دعوا بمثل هذه الأدعية — وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله ، وأعلم بما أمر الله به رسوله من الأدعية ، وما هو أقرب إلى الإجابة منا ، بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم ـ دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن مكنا .

وقد قال صلى الله عليه وسلم: « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، رواه مالك فى موطئه ورواه غيره ، وفى سنن أبى داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تتخذوا قبرى عيدا ، وصلوا على حيمًا كنتم فإن صلاتكم تبلغنى ، وفى الصحيحين أنه قال فى مرض موته «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا ، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجدا .

وفى صحيح مسلم عن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس « إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل ، ولوكنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، فإن الله قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، إن من كان قبله كما نوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك ، وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه

قال: « لا تطرونی کما أطرت النصاری عیسی بن مریم ، فإنمـــا أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله » .

وقد روى الترمذى حديثا صحيحاً عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: «اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد يا رسول الله! إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لى ، اللهم شفعه فى » . وروى النسائى نحو هذا الدعاء .

وفى الترمذى وابن ماجة عن عمان بن حنيف أن رجلا ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت ، فهو خير لك . فقال: فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا رسول الله ! يا محمد ! إنى توجهت بك إلى ربى في حاجتي هذه لتقضى ، اللهم فشفعه في » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

ورواه النسائى عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ! ادع الله أن يكشف لى عن بصرى . قال « فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يامحمد! إنى أتوجه بك إلى ربى أن يكشف عن بصرى ، اللهم فشفعه فى » قال فرجع وقد كشف الله عن بصره .

وقال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد

الخطمى المدينى قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يانبى الله! ادع الله أن يعافينى فقال « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك ، وإن شئت دعوت لك » قال: لا ! بل ادع الله لى ، فأمره أن يتوضأ ، وأن يصلى ركعتين ، وأن يدعو بهذا الدعاء: « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فتقضى ، اللهم فشفعنى فيه وشفعه فى » . قال فغعل الرجل فبراً .

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء .

فن الناس من يقول: هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقاً حيا وميتاً . وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفى مغيبه ، ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة فى حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضى حوائجهم ، ويظنون أن التوسل به لا يحتاج الى أن يدعو هو لهم، ولا إلى أن يطيعوه ، فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع ، الجميع عندهم توسل به ، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه ، ويظنون أن الله تعالى يقضى حاجة هذا الذى توسل بلدعا ثه ودعاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ كلاهما متوسل به عندهم ، ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبى صلى الله عليه وسلم ، إذ كلاهما متوسل به عندهم ، ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبى صلى الله عليه وسلم ، قد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى ، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم . وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا ، فلا هم موافقون لشرع الله ، ولا ما يقولونه مطابق لحلق الله .

ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحسكم فى نظائرها التى تشبهها فى مناط الحسكم ، لا يثبت الحسكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها ، والفرق ثابت شرعا وقدراً بين من دعا له النبى صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له ، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر .

وهذا الأعمى شفع له النبى صلى الله عليه وسلم فلهذا قال فى دعائه «اللهم فشفعه فى». فعلم أنه شفيع فيه ، ولفظه : « إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك » فقال : ادع لى ؛ فهو طلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلى ويدعو هو أيضاً لنفسه ويقول فى دعائه «اللهم فشفعه فى » فدل ذلك على أن معنى قوله : « أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد » أى بدعائه وشفاعته كما قال عمر «اللهم إناكنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا » .

فالحديثان معناهما واحد ، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به فى حياته ، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ، ثم إنهم بعد موته انمــا كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه .

فلوكان التوسل به حياً وميتاً سواء ، والمتوسل به الذى دعا له الرسول ، كمن لم يدع له الرسول ، لم يعدلوا عن التوسل به — وهو أفضل الحلق وأكرمهم على ربه ، وأقربهم إليه وسيلة — إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله .

وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى، لكان عيان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدو لهم عن هذا إلى هذا — مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله، وبحقوق الله ورسوله، وما يشرع من الدعاء وينفع ، وما لم يشرع ولا ينفع ، وما يكون أنفع من غيره ، وهم فى وقت ضرورة و مخمصة و جدب يطلبون تفريج الكربات ، و تيسير العسير ، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن — دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه.

ولهذا ذكر الفقهاء فى كتبهم فى الاستسقاء مافعلوه دون ما تركوه ، وذلك أن التوسل به حياً هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم ، وهذا مشروع ، فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته أن يدعو لهم .

وأما بعد موته ، فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء ، لا عند قبره ولا عند غير قبره ، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين ، يسـأل أحدهم الميت حاجته ، أو يقسم على الله به ونحو ذلك .

وإن كان قد روى فى ذلك حكايات عن بعض المتأخرين ؛ بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه فى العمرة : « لا تنسنا يا أخى من دعائك ، — إن صح

الحديث — وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرنى أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير (١) .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح • إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ، ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا الله لى الوسسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد ، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة ، مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق ، يوم القيامة ، مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق ، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به فى دينهم ، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره:

فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرا ، وإذا سألنا الله له الوسيلة ، حلت علينا شفاعته يوم القيامة ، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير ، وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء .

ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولا يحجون عنه

<sup>(</sup>١) عبارة الرسالة المفردة «حتى أنه أمر عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس بكثير وقد أمر أمته أن يسألوا الله له الوسيلة وأن يصلوا عليه ».

ولا يتصدقون ولا يقرءون القرآن ويهدون له ، لأن كل ما يعمله المسلمون من عير صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء ؛ بخلاف الوالدين ، فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره ، ولهذا يهدى الثواب لوالديه وغيرهما.

ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل فى قوله تعالى : ( فَإِذَا فَرَغَتَ فَانَصَتْ \* وَإِلَى رَبِكَ فَارْغَب ) فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى غير الله ، وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ، هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » .

فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون ، والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه ، والرقية من نوع الدعاء ، وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه وغيره ، ولا يطلب من أحد أن يَرقيه ، ورواية مر روى فى هذا : ولا يُرقون ، ضعيفة غلط ، فهذا بما يبين حقيقه أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق الذى غيره أفضل منه ، فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله — أفضل بمن يسأل الناس ، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولدآدم .

ودعاء الغائب للغائب، أعظم إجابة من دعاء الحاضر، لأنه أكمل إخلاصاً وأبعد عن الشرك، فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه، إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفى الحديث: «أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب » وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثله (۱) ».

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه ، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته ، فلهذا كان طلب الدعاء جائزا ، كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها .

فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه ، لا يطلب ذلك لا من الملائكة ، ولا من الأنبياء ، ولا من غيرهم ، ولا يجوز أن يطلب ذلك لا من الملائكة ، واسقنا الغيث ، وانصرنا على القوم الكافرين ، أو اهد قلوبنا ، ونحو ذلك ، ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذى المؤمنين ، فقال الصديق : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ، فجاءوا إليه فقال « إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله » وهذا في الاستعانة مثل ذلك .

فأما ما يقدر عليه البشر ، فليس من هذا البـــاب ، وقد قال سبحانه :

( إِذَ نَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ مَا وَفِي دعاء موسى عليه السلام « اللهم لك الحمد ، وإليك المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان ؛ ولا حول ولا قوة إلا بك ، وقال أبو يزيد البسطاى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق .

وقال أبو عبد الله القرشى: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون ، وقال تعالى: ( قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ ذَعَمْتُم مِن دُونِهِ وَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الشُّرِّ عَنكُمْ وَلَا يَعْوِيلًا \* أُولَئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَذَا بَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُولًا ) .

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسلائكة والأنبياء فقال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى ، يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ، ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون إلى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء ، مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم .

وكذلك الأنبياء والصالحون ، وإنكانوا أحياء فى قبورهم ، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ، ولم يفعل ذلك أحد من السلف ، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى ، بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته ، فإنه لا يفضى إلى الشرك ، ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكونى

فلا يؤثر فيه سؤال السائلين ، بخلاف سؤال أحدهم فى حياته فإنه يشرع إجابة السائل ، وبعد الموت انقطع التكليف عنهم .

وقال تعالى: ( مَاكَانَ لِبَسَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَنبَ وَالْحُكُم وَالنُّهُوَ تُمْ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُو أُعِبَا أَلْكُونُ اللّهِ وَلَكِن كُونُو أُربَّنِيْتِ نَهِ مَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلِّمُونَ الْكِنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلِّمُونَ الْكِنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ \* وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنّبِيّانَ أَرْبَابًا أَيَا مُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ اللّهُ مُسْلِمُونَ \* وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنّبِيّانَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ اللّهُ مُسْلِمُونَ ).

فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر ، وقال تعالى: ( قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِيكَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُ ) وقال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ رَإِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ وقال تعالى: ( مَامِنشَفِيعِ إِلَّامِنَ بَعْدِإِذْنِهِ ) وقال تعالى : ( مَالَكُمْمِنِ دُونِهِ ـ مِن وَلِيِّوَلَا شَفِيعٍ ) وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاء شُفَعَكُونُنا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) وقال تعالى عن صاحب يس: ﴿ وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* ءَأَتَّخِذُمِن دُونِهِ ٤٠ اللهِحَةَّ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّاتُغُنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَكَتَا وَلَا يُنقِذُونِ \* إِنِّ إِذَا لَّفِيضَلَالِمُّبِينِ \* إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِكُمْ فَأَسْمَعُونِ) وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُ وقال تعالى: ( يَوْمَهِ ذِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَلُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا ) وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ ﴾.

فالشفاعة نوعان :\_

أحدهما: الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون، ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة، وضلالهم؛ وهي شرك.

والثانى: أن يشفع الشفيع بإذن الله . وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ، ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الحلق الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد . قال: «فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن ، فيقال : أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع » فإذا أذن له فى الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله أن يشفع فيه .

قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به - بمعنى أن يكون هو داعياً للمتوسل به — أن يشرع ذلك فى مغيبه ، وبعد موته ؛ مع أنه هو لم يدع للمتوسل به ، بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته ، مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين ؛ وذلك لأنه فى حياته يدعو هو لمن توسل به ، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق ، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله ، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق ، فكيف يقاس فدعاؤه لمن دعا له الرسول ، ولم يشفع له؟ ومرس سوى بين من دعا له الرسول ، ولم يشفع له؟ ومرس سوى بين من دعا له الرسول ، ولم يشفع له؟ ومرس من من أضل الناس .

وأيضاً فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر ،

بل هو خير بلا شر ، وليس فى ذلك محذور ولا مفسدة ، فإن أحداً من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد فى حياته بحضوره ، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولوكان شركا أصغر ، كما نهى النبى صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له ، وكما قال «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا : ماشاء الله ثم شاء محمد ، وأمثال ذلك .

وأما بعد موته ، فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح ، والعزير ، وغيرهما عند قبورهم ، . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله ، أخرجاه فى الصحيحين وقال « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد » وقال « لعرب الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا .

وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان ، أحدهما : أن لا نعبد إلا الله . والثانى : أن لا نعبده إلا بمــا شرع ، لا نعبده بعبادة مبتدعة .

وهذان الأصلان هما تحقيق «شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله » كما قال تعالى ( لِيَــــِّبُوُكُمُّ أَحْسَنُ عَمَلًا ) .

قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً ، وإذا كان عون خالصاً صواباً . والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة . وذلك تحقيق قوله تعالى: ( فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَى عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه: اللهم اجعل عملى كله صالحا ، واجعله لوجهك خالصا ، ولا تجعل لأحـــد فيه شيئاً . وقال تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَشَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ) .

وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفى لفظ فى الصحيح « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وفى الصحيح وغيره أيضاً يقول الله تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء ؛ وهو كله للذى أشرك » .

ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف كما فى الصحيحين عن عمر ابن الحظاب أنه قبل الحجر الأسود وقال « والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك ، والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته . وموالاته ومحبته . وأن يكون الله ورسوله أحب الينا بما سواهما ، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته . فقال تعالى : ( قُلُ إِن كُنتُمْ تُحُبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) وقال تعالى : ( وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ وَقال تعالى : ( وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ لَهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ فَى القرآن كثير .

ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة ، وجاءت به الشريعة

ودل عليه الكتاب والسنة ، وكان عليـه سلف الأمة ، وما علمه قال به ، وما لم يعلمه أمسك عنه ، ولا يقفو ما ليس له به علم ، ولا يقول على الله ما لم يعلم ، فإن الله تعالى قد حرَّم ذلك كله .

وقد جاء فى الأحاديث النبوية ذكر ماسأل الله تعالى به ، كقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام ، يا حى ، يا قيوم ، رواه أبو داود وغيره ، وفى لفظ: «اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدالذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو آ أحد ، رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة .

وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى ، وهو الحلف بالمخلوقات ، فلو حلف بالكعبة ، أو بالملائكة ، أو بالأنبياء ، أو بأحد من الشيوخ ، أو بالملوك لم تنعقد يمينه ، ولا يشرع له ذلك ، بل ينهى عنه ، إما نهى تحريم ، وإما نهى تنزيه . فإن للعلماء فى ذلك قولين . والصحيح أنه نهى تحريم . فني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بغير بالله ، أوليصمت » وفى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء اللافى نبينا صلى الله عليه وسلم ، فإن عن أحمد روايتين فى أنه تنعقد اليمين به ، وقد طرد بعض أصحابه - كابن عقيل - الخلاف فى سائر الأنبياء وهذا ضعيف .

وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذولم يقل به أحد من العلماء

فيما نعلم ، والذى عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبى حنيفة أنه لاتنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد ، وهذا هو الصحيح .

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات ، بل إنما يستعاذ بالحالق تعالى وأسمائه وصفاته ، ولهذا احتج السلف — كأحمد وغيره — على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بكلمات الله التامات » قالوا : فقد استعاذ بها ، ولا يستعاذ بمخلوق .

وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا » فنهى عن الرقى التى فيها شرك ، كالتى فيها استعاذة بالجرب كا قال تعسالى: ( وَأَنَّهُ مُكَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ).

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم ، والإقسام التى يستعملها بعض الناس فى حق المصروع وغيره ، التى تتضمن الشرك ؛ بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك ، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة ، فإنه جائز . فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقاً ، ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل ، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل .

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه ، وإما أن يكون طالبـاً بذلك السبب كما توسل الثلاثة فى الغار بأعمالهم ؛ وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين .

فإن كان إقساماً على الله بغيره فهذا لا يجوز .

وإنكان سؤالا بسبب يقتضى المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته، وموالاته ونحوذلك فهذا جائز.

وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنياء والصالحين فهذا غير مشروع ، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا : إنه لا يجوز ، ورخص فيه بعضهم والأول أرجح كما تقدم ، وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب ، بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضى لحصول المطلوب ، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين ، وبالأعمال الصالحة ، فهذا جائز ، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به ، وكذلك الأعمال الصالحة ، سبب لنواب الله لنا ، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسسيلة ، كما قال تعالى : ( أُولَيَهِ مُ اللَّم اللَّم المُ الصالحة ، وقال تعالى : ( أُولَيَهِ مُ النَّم اللَّم المُ الصالحة ، وقال تعالى : ( أُولَيَهِ مُ النَّم اللَّم المُ الصالحة ، وقال تعالى : ( المُ اللَّم اللَّم

وأما إذا لم تتوسل إليه سبحانه بدعائهم ، ولا بأعمالنا ، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سبباً يقتضى إجابة دعائنا ، فكنا متوسلين بغير وسيلة ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحاً ، ولا مشهوراً عن السلف .

وقد نقل فى ( منسك المروذى ) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبى صلى الله عليه وسلم ، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز القسم به ،

وأكثر العلماء على النهى فى الأمرين ، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم \_ كا قال تعالى فى حق موسى وعيسى عليهما السلام ، وقد تقدم ذكر ذلك \_ لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم ، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم ، فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة ، فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فأى شيء يتوسل ؟.

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك ، مثل أن يقال لأبى الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه : اشفع لنا عنده ، وهذا جائز .

وإما أن يقسم عليه ، كما يقول بحياة ولدك فلان ، وبتربة أبيك فـلان وبحرمة شيخك فلان ونحو ذلك والإقسام على الله تعـالى بالمخلوقين لا يجوز ، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق .

وإِما أَن يَسَأَل بَسبب يَقْتَضَى المطلوب ، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ اللَّهِ مَا أَن يَسَاءَ لُونَ بِهِۦوَالْأَرْءَامَ ﴾ وسيأتى بيان ذلك .

وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز ، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا ، وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم فى الشفاعة فجائز ، والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء، وقوله « أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » أى بدعائه وشفاعته لى ، ولهذا تمام الحديث « اللهم فشفعه فى » . فالذى فى الحديث متفق على جوازه ، وليس هو مما نحن فيه ، وقد قال تعالى ( وَاتَّقُوا اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

فعلى قراءة الجمهور بالنصب : إنما يسألون بالله وحده ، لابالرحم ، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله ، وتعاهدهم بالله .

وأما على قراءة الخفض ، فقد قال طائفة من السلف : هو قولهم أسألك بالله وبالرحم ، وهذا إخبار عن سؤالهم ، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه ، فإن كان دليلا على جوازه ، فعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم والقسم هنا لا يسوغ — لكن بسبب الرحم ، أى لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا ، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة ، وكسؤالنا بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم وشفاعته .

ومن هذا الباب ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هـذامن باب الإقسام؛ فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم، لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على على ".

ومن هذا الباب: الحديث الذى رواه ابن ماجة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى دعاء الخارج إلى الصلاة « اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك، وبحق بمشاى هذا، فإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذنى من النار ، وأن تغفر لى ذنوبى ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، . وهذا الحديث فى إسناده عطية العوفى وفيه ضعف ، فإن كان من كلام النبى صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين :

(أحدهما) لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين ، وبحق الماشين في طاعته ، وحق الماشين أن يثيبهم ، وهذا حق في طاعته ، وحق الماشين أن يثيبهم ، وهذا حق أوجبه الله تعالى ، وليس للمخلوق أن يوجب على الحالق تعالى شيئا . ومنه قوله تعالى : ( كَتَبَرَبُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) وقوله تعالى : ( وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصَرُ الْمُؤْمِنِينَ ) وقوله تعالى ( وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ النَّوْرَكِةِ وَ الْإِنجِيلِ وَ الْقُرْمَانِ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وفى الصحيح فى حديث معاذ « حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم » .

وفى الصحيح عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما . فلا تظالموا » .

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة ؛ بذلك فذاك سؤالله بأفعاله ،كالاستعاذة بنحوذلك فى قوله صلىالله عليه وسلم «أعوذ برضاك من سخطك ، و بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ،

أنت كما أثنيت على نفسك ، فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله ، كالسؤال بإثابته التي هي فعله ، كالسؤال بإثابته التي هي فعــــــله .

وروى الطبرانى فى (كتاب الدعاء) عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: «ياعبدى إنما هى أربع: واحدة لى ، وواحدة لك ، وواحدة يينى ويينك، وواحدة بينك وبين خلق ، فالتى لى أن تعبدنى لا تشرك بى شيئاً ، والتى هى لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه ، والتى بينى وبينك منك الدعاء ومنى الإجابة ، والتى بينك وبين خلقى فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك ، .

وتقسيمه في الحديث إلى قوله: واحدة لى ، وواحدة لك ، هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة ، حيث يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ، نصفها لى ، ونصفها لعبدى ، ، ولعبدى ما سأل ، والعبد يعود عليه نفع النصفين ، والله تعالى يحب النصفين ، لكن هوسبحانه يحب أن يعبد ، وما يعطيه العبد من الإعانة ، والهداية هو وسيلة إلى ذلك فإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته ، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا ، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة ، والهداية إلى الصراط المستقيم ، وبذلك يصل إلى العبادة ، إلى غير ذلك مما يطول والمداية إلى العبادة ، إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك وليس هذا موضعه ، وإن كنا خرجنا عن المراد .

(الوجه الثانى) أن الدعاء له سبحانه وتعالى ، والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته، وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به ،

أو سبباً به ، فإن كان قوله « بحق السائلين عليك ، إقساما فلا يقسم على الله إلا به وإن كان سبباً فهو سبب بما جعله هو سبحانه سبباً ، وهو دعاؤه وعبادته . فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس فى شىء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ، ولا عمل صالح منا .

وإذا قال السائل: أسألك بحق الملائكة ، أو بحق الأنبياء ، وحق الصالحين ، ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء \_ فإذا لم يجز له أن يحلف به ، ولا يقسم على مخلوق به ، فكيف يقسم على الخالق به ؟ وإر كان لا يقسم به وإنما يتسبب به ، فليس فى مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده ، ولكن لا بد من سبب منه ، كالإيمان بالملائكة والأنبياء ، أو منهم كدعائهم . ولكن كثيراً من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم ، حتى يقول أحده : وحقك على الله ، وحق هذه الشيبة على الله .

وإذا قال القائل: أسألك بحق فلان ، أو بجاهه: أى أسألك بإيمانى به ، وحبى له ، وهذا من أعظم الوسائل . قيل: من قصد هذا المعنى ، فهومعنى صحيح لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء ، فن قال : أسألك بإيمانى بك وبرسولك ونحو ذلك ، أو بإيمانى برسولك ومحبى له ونحو ذلك ، فقد أحسن فى ذلك كا قال تعالى فى دعاء المؤمنين : (رَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا يَرَيْكُمْ فَعَامَنَا وَيَعُولُونَ رَبَّنَا وَكُولُونَ وَبَنَا وَكُولُونَ وَبَنَا وَعُولُونَ وَبَنَا وَقُولُونَ وَبَنَا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

خَيْرُ الرَّجِينَ ) وقال تعالى : (رَبَّنَآءَ امَنَابِمَآ أَنَرُلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ).

وكان ابن مسعود يقول: اللهم أمرتنى فأطعت ، ودعوتنى فأجبت ، وهذا سحر فاغفر لى . ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر ، فأووا إلى الغار ، وانطبقت عليهم الصخرة ، ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة ، ففرج عنهم وهو ما ثبت فى الصحيحين .

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا خالد بن خراش العجلانى وإسماعيل بن إبراهيم ، قالا حدثنا صالح المرى عن ثابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل ، فلم نبرح حتى قبض ، فبسطنا عليه ثوبه ، وله أم بحوز كبيرة عند رأسه ، فالتفت إليها بعضنا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك عند الله . قالت : وما ذاك ، مات ابنى ؟ قلنا: نعم . قالت: أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم . فعدت يديها إلى الله فقالت : اللهم إنك تعلم أنى أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبنى عندكل شدة فرجا ، فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال : فكشفت الثوب عن وجهه ، فا برحنا حتى طعمنا معه ! .

وروى فى كتاب الحلية لأبى نعيم أرف داود قال: بحق آبائى عليك، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأوحى الله تعالى إليه: ياداود! وأى حق لآبائك على؟ وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها، ولا يعتمد عليها. وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ســـائر ما يقدر علمه .

وأما المخلوق الغائب والميت ، فلا يطلب منه شيء . يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح ، فعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته ، ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل .

وأما في لغة كثير من الناس فعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته ، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات ، بل لا يقسم بها بحال ، فلا يقال أقسمت عليك يارب بملائكتك ، ولا بكعبتك ، ولا بعبادك الصالحين ، كا لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء ، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول «أسألك وصفاته ، ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول «أسألك بأن الك الحمد ، لا إله إلا أنت المنارب ، بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام ، يا حى يا قيوم ، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » الحديث كما جاءت به السنة .

وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له فى دين الإسلام: وكذلك قوله «اللهم إنى أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وبكلماتك التامات ».

مع أن هذا الدعاء الثالث فى جواز الدعاء به قولان للعلماء ، قال الشيخ أبو الحسن القدورى فى كتابه المسمى بشرح الكرخى : قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به ، وأكره أن يقول « بمعاقد العز من عرشك » أو « بحق خلقك» . وهو قول أبى يوسف قال أبويوسف : « معقد العز من عرشه » هو الله ، فلا أكره هذا وأكره أن يقول : « بحق أنبيائك ورسلك ، وبحق البيت والمشعر الحرام » ، قال القدورى : المسألة بخلقه لا تجوز ، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق ، فلا يجوز — يعنى وفاقا — وهذا من أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما يقتضى المنع أن يسأل الله بغيره .

فإن قيل: الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ، وليس لنا أن نقسم عليه إلا به . فهلا قيل : يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته ، وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى ؟ قيل لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته ، وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه .

ومن قال لغيره: أسألك بكذا. فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى ، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه ، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لاكفارة فيه على واحد منهما.

فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق ، وذلك لا يجوز . وإما أن يكون سائلا به ، وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال • بالله أفعل كذا »

فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال « أقسمت عليك بالله لتفعلن » أو « والله لتفعلن » أو « والله لتفعلن » فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف .

والذى يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به ، وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول: أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا ، كاكان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » وفي الصحيح أنه قال ، لما قال أنس بن النضر: والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا أنس ، كتاب الله القصاص » فعفا القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر ، فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه بمخلوق .

وينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التى جاء بها الكتاب والسنة ، فإن ذلك لاريب فى فضله وحسنه ، وأنه الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا كانت لـكم حاجة فاسألوا الله بجاهى » حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ، ولا هو فى شىء من كتب الحديث ، وإنما المشروع الصلاة عليه فى كل دعاء .

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه ، لم يذكروا فيما شرع للمسلمين فى هذهالحال التوسل به ، كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره فى حال من الأحوال ، وإنكان بينهما فرق ، فإن دعاء غير الله كفر ، ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين لا الأنبياء ولا غيره — عن أحد من السلف وأئمة العلم ، وإنما ذكره بعض المتأخرين بمن ليس من أئمة العلم المجتهدين ، بخلاف قولهم : أسألك بجاه نبينا أو بحقه ، فإن هذا بما نقل عن بعض المتقدمين فعله ، ولم يكن مشهورا بينهم ، ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل السنة تدل على النهى عنه كما نقل ذلك عن أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما .

ورأيت فى فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى: فلم يعرف صحته - ثم رأيت عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف وغيرهما من العلماء ، أنهم قالوا: لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء ، ورأيت فى كلام الإمام أحمد أنه فى النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز الحلف به - وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه ، ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ، ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم . والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا بذات الرسول كما تقدم . والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم — وهو من أنفع الأمور لهم — إلى ما ليس كذلك ، فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها .

والصلاة عليه فى الدعاء هو الذى دل عليه الكتاب والسنة و الإجماع، قال الله تعالى: ( إِنَّاللَهُ وَمَلَيْهِ عَلَيْهُ وُلَسِيِّمُ وَاللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَالسَّلِيمًا ).

وفى الصحيح عنه أنه قال . « من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً » وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاته لم يحمد الله ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عجل هذا ! » ثم دعاه فقال له أولغيره : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصلى على النبي ثم يدعو بعده بما شاء » رواه أحمد وأبو داود ـ وهذا لفظه ـ والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح.

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل ما يقول ؛ ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أ كون أنا هو ؛ فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » .

وفى سنن أبى داود والنسائى عنه أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قل كما يقولون ، فإذا التهيت سل تعطه » وفى المسند عن جابر بن عبد الله قال « من قال حين ينادى المنادى : اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضاء لا سخط بعده ، استجاب الله له دعوته » .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ، رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وقال الترمذى : حديث حسن .

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ساعتان تفتح فيهما أبواب السهاء قلما ترد على داع دعوته : عند حصول النداء ، والصف فى سبيل الله » رواه أبو داود .

وفى المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال « يا أيها الناس اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة . جاء الموت بمــا فيه » .

قال أبى : قلت يارسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال « ماشئت » قلت ؛ الربع ؟ قال : ماشئت » وإن زدت فهو خيرلك » قلت : النصف ؟ قال « ماشئت ، وإن زدت فهو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال « ماشئت ، وإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال « ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال « إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك » وفي لفظ « إذا تكفي همك ، ويغفر ذنبك » .

وقول السائل: أجعل لك من صلاتى ؟ يعنى من دعائى ؛ فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى: ( وَصَلِّعَلَيْهِمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُّمُ ).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم صل على آل أبى أوفى » وقالت : امرأة : صلى على ً يا رسول الله وعلى زوجى ، فقال « صلى الله عليك وعلى زوجك » .

فيكون مقصود السائل أي يارسول الله إن لى دعاء أدعو به أستجلب به

الخير ، وأستدفع به الشر ، فكم أجعل لك من الدعاء ، قال: « ماشئت » فلما انتهى إلى قوله: أجعل لك صلاتى كلها؟ قال « إذا تكنى همك ويغفر ذنبك » . وفى الرواية الأخرى « إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك » ، وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات ، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب ، واندفاع المرهوب ، كما بسط ذلك فى مواضعه .

وقد ذكر علماء الإسلام وأثّمـة الدين الأدعية الشرعية ، وأعرضوا عن الأدعية البدعية ، فينبغي اتباع ذلك . والمراتب في هذا الباب ثلاث :ــ

( إحداها ) أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب ، سواء كان من الأنبياء والصالحـين أو غيرهم فيقول: يا سيدى فـلان أغثني ، أو أنا أستجير بك ، أو أستغيث بك ، أو انصرنى على عدوى . ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله . والمستغيث بالمخلوقات قــد يقضى الشيطان حاجته أو بعضها وقــد يتمثل له في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ؛ وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله ، كما يتكلم الشيطان فىالأصنام وفىالمصروع وغير ذلك ومثل هـذا واقع كثيرا في زماننـا وغيره وأعـرف من ذلك ما يطول وصفه فی قوم استغاثوا بی أو بغیری ، وذكروا أنه أتی شخص علی صورتی أو صورة غيرى وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة ( بى ) أو بغيرى ! وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل عبـادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى فىالصدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك فهذا أشرك بالله نعوذ بالله من ذلك .

وأعظم من ذلك أن يقول : اغفر لى و تب على ، كما يفعله طائفة من الجمال المشركين .

وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة ، حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام.

وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجة ، وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة . ونحو ذلك ، فهذا شرك بهم ، وإرب كان يقع كثير من الناس في بعضه .

(الثانية) أن يقال للبيت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لى ، أو اسأل الله لناكما تقول النصارى لمريم وغيرها ـ فهذا أيضاً لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة ، وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة كماكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . يغفر الله لنا ولم أسأل اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم ، .

وروى أبو عمر بن عبد البر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » .

وفى سنن أبى داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام " لكرب ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره . وفى موطأ مالك أن ابن عمركان يقول: « السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت " ثم ينصرف .

وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدعو لأبى بكر وعمر ، وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى ، لا يدعون مستقبل الحجرة ، وإن كان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار بهم ، فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع فى قوله ، ولا من له فى الأمة لسان صدق عام .

ومذهب الأثمة الأربعة — مالك وأبى حنيفة والشافعي وأحمد — وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادأن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ، واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثة — مالك والشافعي وأحمد — : يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه ، وقال أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام ، كما لا يستقبل وقت الدعاء باتفاقهم .

ثم في مذهبه قولان: ــ

قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره.

فهذا نزاعهم فى وقت السلام ، وأما فى وقت الدعاء فلم يتنازعوا فى أنه إنما يستقبل القبلة لا الحجرة '`` .

والحكاية التى تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال: «هو وسيلتك ووسيلة أييك آدم »: كذب على مالك ليس لها إسناد معروف وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضى وغيره ، مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم ، فأنكر مالك ذلك ، وذكر أنه من البدع ، التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، وقال : لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها .

ولا ريب أن الأمركما قاله مالك ، فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم ، ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعاً لكانوا هم أعلم بذلك ، وكانوا أسبق إليه بمن بعدهم والداعى يدعو الله وحده . وقد نهى عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى 'كما نهى عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى 'كما نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبى مرثد

<sup>(</sup>١) في الرسالة المفردة ؛ بل قد تنازع العلماء في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم : فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة ، ويستدبر القبر ، وقال مالك والشافعي : بل يستقبل القبر ، وعند الدعاء يستقبل القبلة ، ويستدبر القبر ، ويجعل القبر عن يساره ، أويمينه ، وهوالصحيح ، إذ لا محذور في ذلك

الغنوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». فلا يجوز أن يصلى إلى شيء من القبور ، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم ، لهذا الحديث الصحيح.

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر ، بل هذا من البدع المحدثة ، وكذلك قصد شيء من القبور ، لاسيا قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء ، فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز ، كما أنه لا يجوز أن يصلى مستقبله فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى .

فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئاً: لا يطلب منه أرب يدعو الله له ولا غير ذلك ، ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين ؛ ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته لا يفضى إلى الشرك وهذا يفضى إلى الشرك ، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب ، وبعد الموت ليس مكلفاً ، بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء ونحو ذلك — كما أن موسى يصلى في قبره ، وكما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت المقدس ، وتسبيح أهل الجنة والملائكة — فهم يمتعون بذلك ، وهم يفعيلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم . ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد .

وحينتذ. فسؤال السائل للميت لايؤثر فى ذلك شيئاً ، بل ماجعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد ، كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به ، وهم إنمـــا يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق ؛ كما قال سبحانه وتعالى: (وَقَالُواْ اَتَّخَـٰذَ الرَّمْنَ وَلَدُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته ؛ فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة ، وكان يجوز أن يجعل مسجداً . ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجداً ، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً .

وفى صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إرب من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنها كم عن ذلك » . وقد كان صلى الله عليه وسلم فى حياته يصلى خلفه ، وذلك من أفضل الأعمال ، ولا يجوز بعد موته أن يصلى الرجل خلف قبره ، وكذلك فى حياته يطلب منه أن يأمر ، وأن يفتى وأن يقضى ، ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته . وأمثال ذلك كثير .

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: ذرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ لم يرد. والأحاديث المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب. وهذا اللفظ صار مشتركا فى عرف المتسأخرين يراد به (الزيارة البدعية): التى فى معنى الشرك ، كالذى يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به ، أو يسأل الله عنده .

و ( الزيارة الشرعية ): هي أن يزوره لله تعالى : للدعاء له ، والسلام عليه كما يصلي على جنازته .

فهذا الثانى هو المشروع ، ولكن كثير من الناس لايقصد بالزيارة إلا المعنى الأول ، فكره مالك أن يقول : زرت قبره ، لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذى يقصده أهل البدع والشرك .

(الشالثة) أن يقال: أسألك بفلان، أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهى عنه.

وتقدم أيضاً أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة ، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره .

وقد تبين ما فى لفظ « التوسل » من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين مالم يكونوا يفعلونه ، فإن لفظ التوسل والتوجه فى عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته .

ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمر. ، وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور » « أو فاستعينوا بأهل القبور » فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه ، لم يروه أحد من العلماء بذلك ، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة .

فإن هؤلاء كانوا قوماً صالحين فى قوم نوح. فلما ما توا عكفوا على قبورهم، ثم صوروهم، ثم اتخذوا الأصنام على صورهم، كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف. فمن فهم معنى قوله: ( إِيَاكَ مَنْكُ وَإِيَاكَ مَنْكُونَ إِلّا الله وحده وأنه يستعان من غيل العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله، والتوكل لا يكون بالا عليه ( وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ) فالنصر المطلق — وهو خلق ما يغلب به العدو — لا يقدر عليه إلا الله، وفي هذا القدر كفاية لمن هذاه الله، والله أعلم.

وهذا الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هو كذلك فى شرائع غيره من الأنبياء: فنى التوراة أن موسى عليه السلام نهى بنى إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك ، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله ، وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم ، كا فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنا معشر الأنبياء ديننا واحد » .

وقد قال تعالى: ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَّى بِهِ عِنْ الدِينَ الْدِينِ مَا وَكَا نَفَرَ قُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَلَا نَنفَرَ قُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ) وقال تعالى: ( يَكَأَيُّهَ الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِيحًا أَن مُولِيَةً مَا لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## فهــــــل

وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله ، وما نهى الله عنه ورسوله — فى حق أشرف الحلق وأكرمهم على الله عز وجـــل ، وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين ، وأفضل الأولين والآخرين ، وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى — تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ، ولا يتخذ قبره وثناً يعبد ، ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في عـاته .

ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ، ولا الميتين مثل أن يقول: ياسيدى فلانا أغنى ، وانصرنى ، وادفع عنى ، أو أنا فى حسبك ، ونحو ذلك ؛ بل كل هذا من الشرك الذى حرم الله ورسوله ، وتحريمه بما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم — لما كانوا من جنس عباد الأوثان — صار الشيطان يضلهم ويغويهم ، كما يضل عباد الأوثان ويغويهم ، فتتصور الشياطين فى صورة ذلك المستغاث به ، وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة ، كما تخاطب الشياطين المكهان ، وبعض ذلك صدق ، لكن لا بدأن يكون فى ذلك ما هو كذب بل الكهان ، وبعض ذلك صدق ، لكن لا بدأن يكون فى ذلك ما هو كذب بل الكذب أغلب عليه من الصدق .

وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتهم ، وتدفع عنهم بعض مايكرهونه ، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا \_علىصورته\_ فعل ذلك ، ويقول أحدهم : هذا سر الشيخ وحاله ! وإنمـا هوالشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به ، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضى بعض حوائجهم ، كما كان ذلك في أصنام مشركي العرب ، وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم ؛ وأعرِف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثوا بى ، وبغيرى فى حال غيبتنا عنهم ، فرأونى أو ذاك الآخر الذى استغاثوا به قد جثنا فى الهواء ودفعنا عنهم ، ولما حدثونى بذلك بينت لهم أن ذلك إنمـا هو شيطان تصور بصورتى وصورة غيرى من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين ، وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان.

وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلامس يرون أيضاً من يأتى على صورة ذلك الشيخ النصرانى الذى استغاثوا به فيقضى بعض حوائجهم.

وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء ، والصالحين ، والشيوخ ، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجرى له بعض هذه الأمور ، فيظن أن ذلك بعض هذه الأمور ، فيظن أن ذلك كرامة ، وخرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من يأتى إلى قبر الشيخ

الذى يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الهواء طعام ، أو نفقة أو سلاح ، أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه ، وإنما ذلك كله من الشياطين . وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الاوثان .

وقد قال الخليل عليه السلام: ( وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ \* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلَا كَثِيرًا مِن ٱلنَاسِ إلا بسبب اقتضى ضلالهم ، ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السهاوات والأرض ، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب:

منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين.

ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر. ومنهم من جعلها لأجل الجن.

ومنهم من جعلها لأجل الملائكة . فالمعبود لهم فى قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس ، أو القمر . وهم فى نفس الأمر يعبدون الشياطين فهى التى تقصد من الإنس أن يعبدوها و قظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك ، كما قال تعالى : ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّمَ الْبِحَوَّ الْمَالَةِ كَوْ الْمَالَةِ كَوْ الْمَالَةِ كَوْ الْمَالَةِ كَوْ الْمَالَةِ كَوْ اللَّهُ الْمَالَةِ كَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

وإذا كان العابد بمن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو

الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به، وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن.

وقد يطلب الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أوأن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميتة ويشرب الحمر ، أو أن يقرب لهم الميتة ، وأكثرهم لا يعرفون ذلك ، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب ، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس ، وأولئك جن تمثلت بصور الإنس ، أو رؤيت فى غير صور الإنس ، وقال تعالى : ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ رِجَالٍ مِن َ ٱلْجِنْ فَرَادُوهُمُ رَهَقًا ) كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال : أعوذ بعظيم هذا الوادى من سفهائه ، وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سبباً لطغيان الجن ، وقالت : الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سبباً لطغيان الجن ، وقالت : الإنس تستعيذ بنا !

وكذلك الرقى ؛ والعزائم الأعجمية : هى تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ؛ ويستغاث بهم ويقسم عليهم بن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك فى بعض الأمور . وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى : ( وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا مُعَلِينًا الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَطِينَ وَمَاكُونَ مِنْهُمَا مَايُعَرِّوَتَ وَمَايُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدِحَقَى يَقُولاَ إِنَّمَا يَعْنُ فِتْنَةً فَلَاتَكُفُوا فَيَتَعَلِمُونَ مِنْهُمَا مَايُفَرِقُونَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُهُمْ الْمَاتِ وَمَاهُونَ مَا يَضُرُهُمْ اللَّهُ وَرَقَحِهِ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَضُرُهُمْ الْمَالِي وَرَقَحِهِ وَرَقَحِهِ وَرَقَحِهِ وَرَقَحِهِ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَصُدُرُهُمْ الْمَالَعُمْنَ مَا يَصُدُرُهُمْ الْمَالِي وَرَقَحِهِ وَرَقَحِهِ وَرَقَعِهِ وَرَقَعِهِ وَرَقَعِهِ وَرَقَعِهِ وَرَقَعِهِ وَرَقَعِهِ وَرَقَعِهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَونَ مَنْ الْمَالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُونَ مَا يَصَالَعُونَ اللْهُ الْمَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللْكُونَ اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْكُونَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُ الْمُعَالَى الْمُلْكِلِي الْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْمُولِقُ الْمُعَلِي اللْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْم

وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَكِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِثْسَ مَاشَكَرُوْابِهِ ۚ ٱنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

وكثير من هؤلاء يطير فى الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها ، ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها بما فرض الله ورسوله ، وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان ، حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله ، فارقته تلك الشياطين ، وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات ، وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن ، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر بما بالشام وغيرها ، وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم .

وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها ، فحيث قوى الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية ، وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية ، والشخص الواحد الذي يحتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده للإيمان ومادة تمده للايمان ومادة تمده للإيمان ومادة تمده للايمان ومدا المال ومدا المالايمان ومدا المالايمان

والمشركون الذين لم يدخىلوا فى الإسلام مثل البخشية والطونية والبدى

ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والحطا وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر ، ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة ، ويبتى الدف الذي يغني لهم به يمشى في الهواء ، ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ، ولا يرون أحدا يضرب له ، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله ، ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيهم ، ويأتيهم بألوان مختلفة . وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتى به . وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم ، وعند التتار من هذا أنواع كثيرة .

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول ، بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم ، فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضى الشيطان. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل ، يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت ولا يبيت بمزدلفة ، ولا يطوف طواف الإفاضة ، ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء ، ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به .

فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين ، ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل .

ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا ، فإنهم أجل

قدرا من ذلك ، وقد جرت هذه القضية لبعض من حمـــل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة ، فرأى ملائكة تنزل و تكتب أسماء الحجاج فقال : هل كتبتمونى ؟ قالوا أنت : لم تحج كما حج الناس ، أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذى يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم فى الهواء فقال لهم : هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لائكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله .

ودين الإسلام مبنى على أصلين: على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهـذان مما حقيقة قولنا : • أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمـدا عبده ورسوله » . فالإله هو الذي تأله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما . والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله ، ولا يدعى إلا الله ، ولا يطاع إلا الله ، ولا يظاف إلا الله ، ولا يطاع إلا الله .

والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ، فالحلال ما حلله ، والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه ، والرسول صلى الله وسلم واسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، وتحليله وتحريمه ، وسائر ما بلغه من كلامه .

وأما فى إجابة الدعاء، وكشف البلاء، والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذى يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم؛ وهو سبحانه قادر على إنزال النعم ، وإزالة الضر والسقم ، من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده ، أو يعينه على قضاء حوائجهم .

والأسباب التي بهما يحصل ذلك هو خلقها ويسرها . فهو مسبب الأسباب وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

( يَتَتَلَهُ مِنَ فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ كُلَّ يَوْمٍ هُوفِ شَأَنٍ ) فأهل السموات يسألونه ، وأهل الأرض يسألونه ، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا ، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم ، بل يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات ، على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين، بل يحب الإلحاح فى الدعاء .

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم كما قال تعالى : ( يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ ) : ( وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَعْوَ ) : ( يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِي قُلْقِتَ الْفَهِ كَبِيرٌ ) يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِي قُلْقِتَ الْفَهِ كَبِيرٌ ) إلى غير ذلك من مسائلهم .

فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال: ( وَإِذَاسَاَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فهو قريب من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث لمــا كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال: «أيهــا الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنما تدعون سميعاً قريبا ، إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: « إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه » وهذا الحديث فى الصحيح من غير وجه .

وهوسبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ليس فى مخلوقاته شىءمن ذاته ولا فىذاته شىءمن مخلوقاته . وهوسبحانه غنىعن العرشوعن سائر المخلوقات لا يفتقر إلى شىء من مخلوقاته ، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش .

وقد جعل تعالى العالم طبقات ، ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله ، فالسهاء لا تفتقر إلى الهواء والهواء لا يفتقر إلى الأرض ، فالعلى الأعلى رب السموات والأرض وما بينهما الذى وصف نفسه بقوله تعالى: ( وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ ، يَوْمَ الْقِيكَ مَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيتَ ثُنَّ بِيمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ ، وَتَعَالَى عَمَّا جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ ، يَوْمَ الْقِيكَ مَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيتَ ثُنَّ بِيمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ ، وَتَعَالَى عَمَّا فَيْمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ ، وَتَعَالَى عَمَا أَوْ غير حمل ، يُشْرِكُونَ ) أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل ، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، الذي كل ما سواه مفتقر إليه ، وهو مستغن عنكل ما سواه .

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هـذا الموضع ، قد بين فيه التوحيد الذى بعث الله به رسوله قولا وعملا ، فالتوحيد القولى مشـــل سورة الإخلاس (قُلُ مِثَالَتُهُ الله عُولَا عَلَى الله النبى (قُلُ مِثَالَتُهُ الله عَلَى (قُلُ مِثَالَتُهُ الله عَلَى (قُلُ مِثَالَتُهُ الله عَلَى (قُلُ مِثَالَتُهُ الله عَلَى ال

صلى الله عليه وسلم يقرأ بهانين السورتين فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك.

وقد كان أيضاً يقرأ فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف: ( قُولُوَا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا ) الآية. وفى الركعة الثانية بقوله تعالى: ( قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنَا وَلَا يَتَكُو أَلَّا نَصْبُدَ إِلّا اللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنَا وَلاَ يَتَخَذَ بَعَضَمَنا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِّن دُونِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا الشّهَدُ وَالْإِنْ المُسْلِمُونَ ) .

فإن هاتين الآيتين ، فيهما دين الإسلام ، وفيهما الإيمان القولى والعملى ، فقوله تعالى ( عَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰتَ إِنَرَهِ عَمَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَالْعَملَى ، فقوله تعالى ( عَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰتَ إِنَرَهِ عَمَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْلام . وَقُوله : ( قُلْ يَتَاهُلُ الْكِنَبِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) - الآية إلى آخرها — يتضمن الإسلام والإيمان العملى ، فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان ، وهما في ها تين الآيتين ، والله سبحانه و تعالى أعلم .

فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت إيراده هنا بألفاظه ؛ لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة ، والقواعد النافعة فى هذا الباب ، مع الاختصار . فإن التوحيد هو سر القرآن ، ولب الإيمان ، وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد ، فى مصالح المعاش والمعاد ، والله أعلم .

## فال شيغ الإسلام

في قول القائل: أسألك بحق السائلين عليك وما في معناه؟.

الجواب: أما قول القائل أسألك بحق السائلين عليك: فإنه قدروى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة ، لكن لا يقوم بإسناده حجة ، وإن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه: أن حق السائلين على الله أن يحيبهم ، وحق العابدين له أن يثيبهم ، وهو كتب ذلك على نفسه . كما قال : ( وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) . فهذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه كقول القائلين : ( رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَد شَنَا عَلَى وَعدهم أن يثيبهم عليها . اه

## و لما كان الشيخ في فاعة الترسيم

دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم ، وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار ، وما هم على الذى كان عليه إبراهيم والمسيح .

فقالوا له: نحن نعمل مشل ما تعملون أتتم تقولون بالسيدة نفيسة ، وغن نقول بالسيدة مريم ، وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة ، وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك ، فقال لهم وأى من فعل ذلك ففيه شبه منكم ، وهذا ما هو دين إبراهيم الذى كان عليه ، فإن الدين الذى كان عليه إبراهيم عليه السلام : أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له ، ولا ند له ، ولا صاحبة له ولا ولد له ، ولا نشرك معه ملكا ، ولا شمساً ولا قراً ولا كوكباً ، ولا نشرك معه نبياً من الأنبياء ولا صالحاً (إن كُلُمن في السّمَنَون وَالْمَرْضِ إِلّا عَلَى الرّمَة نِهِ عَلَى المنها ،

وأن الأمور التي لايقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره ، مثل إنزال المطر وإنبات النبات ، وغفران الذنوب، فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله .

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم

و نصدقهم فى جميع ما جاء وا به، و نطيعهم. كاقال نوح، وصالح، وهود، وشعيب:

( أَنِ اَعَبُدُوا اللّهَ وَاتّقُوهُ وَالْطِيعُونِ ) فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده، والطاعة للم ، فإن طاعتهم من طاعة الله . فلو كفر أحد بني من الأنبياء وآمن بالجيع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي ، وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافراً حتى يؤمن بذلك الكتاب، وكذلك الملائكة واليوم الآخر فلسا سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاه عليه . ثم انصرفوا من عنده .

## سئل - رحم الله -

عمن يبوس الأرض دائماً هل يأثم ؟ وعمن يفعل ذلك لسبب أخــذ رزق وهو مكره كذلك؟.

فأجاب: أما تقبيل الأرض ، ورفع الرأس ، ونحو ذلك بما فيه السجود ، بما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك: فلا يجوز ؛ بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا ، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلتى أخاه أينحنى له ؟ قال : « لا » ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم . فقال : « ما هذا يا معاذ ؟ » قال يا رسول الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم ، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم . فقال : « كذبوا عليهم لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها يا معاذ إنه لا ينبغى السجود إلا لله » .

وأما فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذا من أعظم المنكرات ، ومن اعتقد مثل هذا قربة ، وتديناً فهو ضال مفتر ، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة ، فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإلاقتل .

وأما إذا أكره الرجل على ذلك ، بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه

أو حبسه 'أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر ' فإنه يجوز عند أكثر العلماء ' فإن الإكراه عند أكثر هم يبيح الفعل المحرم كشرب الحز ونحوه ، وهو المشهور عن أحمد وغيره ، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ، ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان ، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى ، وقد يعانى ببركة صدقه من الأمر بذلك ! . وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال : ويروى فلك عن ابن عباس ونحوه ، قالوا إنما التقية باللسان ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد .

وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا ، وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الحضوع لله تعالى : كان حسناً ، مثل أن يكره كلمة الكفر وينوى معنى جائزاً والله أعلم . وسئل الإمام العالم العامل الرباني ، والحبر النوراني ؛ أبو العباس :

## أحمد بن تيمة - رحم الله تعالى : -

عن والنهوض والقيام الذى يعتاده الناس ، من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر ، هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل ، أو يتأذى باطناً ، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت ، وأيضاً المصادفات فى المحافل وغيرها ، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض ، هل يجوز ذلك أم يحرم ؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعاً ليس فيه له قصد ، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك فى حق الأشراف والعلماء ، وفيمن يرى مطمئاً بذلك دائماً هل يأثم على ذلك أم لا ؟ وإذا قال سجدت نه هل يصح ذلك أم لا ؟ .

## فأجاب :\_

الحمد لله رب العالمين . لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام ؛ كما يفعله كثير من الناس ؛ بل قد قال أنس بن مالك : لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ، لما يعلمون من كراهته

لذلك ؛ ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له ، كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة ، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : « قوموا إلى سيدكم » وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه .

والذى ينبغى للناس: أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنهم خير القرون ، وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا يعدل أحد عن هدى خير الورى ، وهدى خير القرون إلى ما هو دونه . وينبغى للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه ، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد .

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن .

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصدخفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له ، لأن ذلك أصلح لذات البين ، وإزالة التباغض والشحناء ، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة : فليس في ترك ذلك إيذاء له ، وليس هــــذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : « من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار » فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ، ليس هو أن يقوموا لجيئه إذاجاء ، ولهذا فرقوا بين أن يقال قت إليه وقت له ، والقائم للقادم ساواه في القيام ، بخلاف القائم للقاعد .

وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لمــا صلى بهم قاعداً

فى مرضه صلوا قياماً أمرهم بالقعود . وقال : لا تعظمونى كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً ، وقد نهاهم عن القيام فى الصلاة وهو قاعد ، لشلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظائهم وهم قعود .

وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم ، والاجتهاد عليه بحسب الإمكان . فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى ترك معاملته بما اعتاد مر الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما .

#### فهـــــل

وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه ، كما فى الترمذى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلتى أخاه ينحنى له ؟ قال : « لا » ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل ، وإن كان هذا على وجه التحية فى غير شريعتنا ، كما فى قصة يوسف : ( وَحَرُّواْ لَهُ سُجَدَّاً وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ ) وفى شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله ، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض ، فكيف بالركوع والسجود ؟ وكذلك ماهو ركوع ناقص يدخل فى النهى عنه .

## وقال شيغ الإسلام:

#### فع\_\_\_ل

كان المشركون يُعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله ، فيسمون بعضهم عبد الكعبة ، كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف ، وبعضهم عبد شمس كما كان اسم أبي هريرة ، واسم عبد شمس بن عبد مناف ، وبعضهم عبد اللات ، وبعضهم عبد اللات ، وبعضهم عبد اللات ، وبعضهم عبد مناة وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله ، من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله .

و نظير تسمية النصارى عبد المسيح . فغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعبدهم لله وحده ، فسمى جماعات من أصحابه : عبد الله وعبد الرحمن ، كما سمى عبد الرحمن بن عوف و نحو هـذا ، وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن ، وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم .

ونحو هـذا من بعض الوجوه ما يقع فى الغـالية من الرافضة ومشابههم الغالين فى المشايخ، فيقال هذا غلام الشيخ يو نس أو للشيخ يو نس أو غلام ابن الرفاعى أو الحريرى ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله ،كاقد يقوم فى نفوس النصارى من المسيح ، وفى نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية ، وقد يتوبون لمعض الآلهة ، والنصارى للسيح أو لبعض القديسين .

عبيد الله اكما قالوا ذلك يوم بدر ؛ وحنين ؛ والفتح ؛ والطائف ، فكان شعار المهاجرين يا بنى عبد الله ا وشعار الأوس يا بنى عبد الله ا مى .

﴿ آخر ما وجد الآر في من كتاب توحيد الإلهية ﴾ ويليه كتاب توحيد الربوبية

# فهرس الجلد الأول مقدمة الكتاب

- ١ ١١ خطبة شيخ الإسلام.
- ١٢ ١٧ قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته .
- ١٢ ١٤ تفسير آيات وصية الله كقوله شرع لكم من الدين. بيان ما شرع لنا.
- ١٤ ١٧ تفرق أهل الكتابكان بعد مجىء العلم وكان كبرا وحسدا وكذلك
   هو في هذه الأمة. التفرق بعد الاجتهاد إلخ.
  - ١٥ ١٦ أمر الله بطهارة القلب وطهارة البدن.
  - ١٧ سبب الاجتماع والألفة. والفرقة. ونتيجتهما.
  - ٢٠ ــ ٣٦ قاعدة في توحيد الإلهية وإخلاص العمل والوجه لله .
  - ٢٠ عبادة الله وحده هي قلب رحي الدين بيان ذلك بتسعة أوجه .
- ٢١ ــ ٢٢ مقدمة تتضمن أن كل مخلوق محتاج إلى جلب ماينفعه ودفع مايضره .
- ۲۲ الوجه الأول يجب أن يكور الله هو المقصود وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه. من تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. معنى الرب والإله .
- ٢٣ ٢٥ و ٢٨ الثانى ان الله خلق الحلق للعبادة. حاجة الحلق إلى الله فى عبادتهم
   إياه ولذتهم .
  - ٣٢ الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل الرجل في الإسلام .
    - ٣٢ ٣٤ حق الله على العباد .

- ٢٤ مفسدة عبادة غير الله أعظم من مفسدة الالتذاذ بالطعام المسموم .
- تفسير القيوم. هذا الوجه مبنى على أصلين. الإيمان بالله غذاء الإنسان
   ولذته في الدنيا.
  - ٢٥ ليست عبادة الله تـكليفا ومشقة وإن وقعا تبعا .
  - ٢٦ ٢٧ الأصل الثانى اللذة في الآخرة برؤيته. حجج في إثباتها .
- الثالث ليس عند المخلوق نفع ولا ضر إلا بإذن الله . ما يقتضيه
   هذا الوجه .
  - ۲۸ ۲۹ تعلق العبد بمــا سوىالله مضرة عليه .
  - ۲۹ الخامس توكله على المخلوق يوجب الضرر عليه من جهته .
- السادس الربكريم مع غناه عن المخلوق . الحلق لايحسنون إلى العباد إلا لحظوظهم منهم .
- ٣١ السابع غالب الخلق يطلبون حاجاتهم بك وإن كان ضررا عليك الثامن والتاسع الخلق لا يقدرون على دفع الضرر عنك ولا جلب المنفعة لك إلا بإذنه .
  - ٣٣ فصل في بحمل ما تقدم .
  - ٣٤ ــ ٣٦ فصل يتضمن مقدمة لتفسير إياك نعبد وإياك نستعين .
- حاصلها أنكل نفس لابدلها من شيء تطمئن إليه هو إلهما وتعتمد عليه . والمستعان والمراد على قسمين .
  - ٣٠ ينقسم الناس في العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام .

٣٧ ــ ٣٨ فصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة .

٣٧ ــ ٣٨ نعمه على العبد وكمال غناه وجوده وكماله تعالى في نفسه .

٣٩ ـ ٠٠ فصل والعبد كلما كان أذل لله كان أعز وإن افتقر إلى الخلق فالأمر بالعكس.

٤٠ الناس ثلاثة أصناف ظالم وعادل ومحسن.

٤٢ ــ ٤٦ و ٤٦ ــ ٤٧ كل مخلوق فقير بالذات إلى الله .

٤٠ ــ ٤٥ لفظ العبد في القرآن.

٤٤ تفسير وله أسلم من في السموات الآية ونظائرها .

٤٧ ــ ٤٨ الفرق بين دلالة الآيات على الخالق ودلالة قياسي التمثيل والشمول .

٤٨ الفطر تعرف الخالق بدون استدلال.

٤٩ ـ ٥٠ طريق إثبات الخالق عند المتفلسفة .

٥١ ـ ٦٣ فصل والسعادة في معاملة الخلق.

٥٢ ــ ٥٤ ما يخلص العبد من الشرك وظلم الخلق وظلم نفسه .

۳ە شرح حديث إنمــا هى أربع.

٥٦ ــ ٥٨ تفسير إنمــا ذلكم الشيطان ونقد قول من قال وأخاف من لايخافك

٥٨ - ٦٣ تفسير ( وَكَأَيِّن مِّن نَبِيِّ قَلْتَلَ مَعَكُم رِبِّيُّونَ ).

٢٤ ـ ٧٧ فصل قال الله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة .

ه بعض من انحرف عن الصراط المستقيم . نعت النبي في القرآن بالعبودية وتحقيق الرسول لمعناها .

٦٦ الغلو وقع في بعض ضلال الشيعة وجهال المتصوفة .

٦٧ ــ ٦٧ حقوق الأنبياء على الخلق.

٧١ حق الله .

٧٦ - ٧٦ أصناف العبادات.

٧٧ ــ ٧٧ الشهادتان أول الواجبات . الفرق بين المشروع والممنوع . الخارج عن الشريعة لا يفرق بينهما .

٧٨ - ٧٩ فصل في أن لا يسأل العبد إلاالله . ما يسوغ أن يسأل العبد من غيره

٨٠ ـ ٨٥ • فصل ، العبادات مبناها على الشرع والاتباع .

٨١ ــ ٨٢ لا يجب الوفاء بالنذر لغير الله . النذر لا يجلب منفعه .

٨٧ ـ ٨٧ ما تفعله الشياطين لأوليائها . كرامات الأولياء .

۸۳ ما يلزم الحاج.

٨٦ ـــ ٨٧ فصل فى جماع الحسنات والسيئات . إخلاص الدين لله أصل العدل . الشرك أعظم الظلم .

٨٧ تفسير: ( قُلْ أَمَرَدَتِي بِالْقِسْطِ ).

٨٨ ـ ٩٦ اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب.

٨٨ ـــ ٨٩ الله هو المستحق للعبادة لذاته وغيره لا يصلح أن يكون إلها .

- ٩١ ٨٩ من جمع بين مشهد الأمر الشرعى ومشهد الأمر الكونى ومن غاب
   عن أحدهما .
- ٩١ ٩٣ تقسيم الشرك إلى نوعين. حقيقة الشرك في الربوبية والإلهية وكيفية
   التخلص من الثاني.
- ٩٣ ٩٩ الشرك الحنى . والمحبة لله . ومع الله . طريق التخلص من آفات
   الشرك .
- ٩٠ ٩٦ محركات القلوب إلى الله الحب والحنوف والرجاء. ما يبعثها في القلب.
- ٩٧ ١٠٠ فصل ذكر الله عن إبراهيم أنه قال: (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشَرَكَتُمُ).
   ٩٧ ٩٨ أنواع الشرك ثلاثة.
  - ٩٩ أربع مقاصد حسنة في ترك قبول أموال الناس.
  - ١٠٠ أربع مقاصد فاسدة في ترك قبولها. تفصيل في مسألة القبول.
    - ١٠١ ١٠٧ سئل عمن قال: يجوز الاستغاثة بالنبي.
    - ١٠٣ معنى الاستغاثة ، ما يجوز طلبه من المخلوق .
      - ١٠٥ ــ ١٠٦ الاستشفاع والتوسل.
    - ١٠٨ ١١٣ ما تقول السادة فيمن يقول لا يستغاث برسول الله .
      - ١٠٨ ١٠٩ شفاعات الرسول في الآخرة .
        - ١٠٩ الاستشفاع به في حياته.
    - ١٠٩ التوسل به بعد موته . من قال لا يدعى إلا الله فهو مصيب .

- 11۰ حكم المعانى والعبارات الواردة فى الكتاب والسنة وغيرهما نفياً وإثباتا، معنى الغياث والمغيث وهل هو من أسماء الله؟.
  - ١١١ الفرق بين الداعي والمستغيث ، الاستغاثة والقسم بصفات الله .
    - ١١٢ التفصيل في الاستغاثة، ومن خالف الكتاب والسنة.
- 118 10 سمى الله آلهـة المشركين شفعاء وشركاء ، ننى الشفاعة إلى آخره. تفسير: ( قُلِ اَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ ) .
  - ١٢١ ١٢١ فصل في الشفاعة المنفية.
  - ١١٦ احتجاج الخوارج على نني الشفاعة، ثبوت أنواع من الشفاعة .
    - ١١٨ لا تكون الشفاعة إلا بعد الإذن والرضا.
      - ١١٩ نني الحلة .
    - ١٣١ ١٣٨ سئل عن رجلين قال أحدهما لا بدلنا من واسطة .
      - ١٢١ إن أراد في تبليغ أمر الله.
      - ١٢٣–١٢٥ وإن أراد أنه لا بد من واسطة نسأله جلب المنافع
- ١٢٦ ــ ١٢٧ و ١٣٤ و ١٣٥ إن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب إلخ.
  - ١٢٧–١٢٩ الفروق التي بين الحالق والمخلوق.
    - ١٢٩\_١٣٠ و ١٣٥ حقيقة شرك المشركين.
- ١٣٠ لا شفاعة في المشركين ولا يجوز الدعاء لهم بالمغفرة، لا نكون شفاعة للموحدين إلا بعد الإذن والرضا.

١٣١-١٣٧ و ١٣٨ بحث في الأسباب.

١٣١ دعاء المسلمين بعضهم لبعض.

١٣٢ طلب الرسول من الأمة أن يدعوا له ليس من باب سؤالهم.

۱۳۳ — ۱۳۴ استحباب سؤال الرجل من أخيه الدعاء والتفصيل فى ذلك ، النعمة بالإيمان والطاعة . هل نعم الدنيا بدون الدين نعمة .

١٣٥ – ١٣٧ بين الله التوحيد وحسم مواد الشرك وكذلك الرسول .

١٣٨ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح.

١٣٩ قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بو اسطة محمد .

١٤٠ – ١٤١ سئل هل يجوز التوسل بالني . وجوابه نحو ما تقدم .

## فهرس التوسل والىسيلة ٣٦٨ - ١٤٢

الموضوع

الصفحة

- ١٤٢ خطبة الكتاب
- ۱۶۳ الوسیلة إلی الله هی الإیمان به وطاعته وهی فرض علی کل مسلم وانظر (ص۲٤٧).
- ۱٤٣ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له ودعا له .
  - ١٤٣ لفظ التوسل ، في عرف الصحابة ( وانظر ٣٤٤ ، ٢٤٢ ٢٤٦ )
- ١٤٤ نهى الله نيبه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه وأبيه لأن الإيمان شرط للمغفرة .
  - ١٤٤ الكفار يتفاضلون في الكفركما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان.
  - ١٤٥ انتفاع العباد بالشفاعة والدعاء، موقوف على شروط وله موانع.
- ١٤٥ استغفار إبراهيم لأبيه الكافر ، ثم براءته منه ، والله لا يغفر أن يشرك به .
- ۱٤٦ ــ ١٤٧ حديث « استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى » وحديث « إن أبى وأباك في النار » .
  - ١٤٧ حديث « يا فاطمة » بنت محمد . . . لا أغنى عنك ِ من الله شيئاً » .
- ١٤٨ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب مر. أمته متفق عليها ،

وأنكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وما احتج به المنكرون للشفاعة ( وانظر ص ۳۱۷ )

١٤٩ جواب أهل السنة على شبهة منكرى الشفاعة .

۱۰۱ استشفاع المشركين بتماثيل الصالحين وقبورهم (وانظر ۱۰۸، ۱۶۲، ۱۲۲) ۱۰۳ لفظ « التوسل » يراد به ثلاثة أمور (وانظر ص ۱۹۹)

۱۰۶ التوحید هو أصل الدین الذی لایقبل الله دینا غیره (وانظر ص ۱۸۹،
 ۳۳۲، ۳۳۲).

١٥٥ المشركون جعلوا مع الله آلهة أخرى مقرين بأنها مخلوقة .

١٥٦ قولهم في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك »

١٥٧ المشركون صنفان: قوم نوح، وقوم إبراهيم.

١٥٧ تصور الشياطين بصور الآدميين وإضلالهم للناس ( انظر ١٦٨ — ١٦٩ )

١٥٨ قولهم: ياسيدي جرجس، ياستي الحنونة مريم . . . أنا في حسبك .

١٥٩ دعاء الصالحين بعد موتهم أعظم أنواع الشرك ( وانظر ص ١٦٩ )

١٦٠ من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال .

۱۲۱ لا نص عن الأثمّة الأربعة باستحباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عندقبره (وانظر ص ۱۶۲، ۱۹۰، ۲۲۹، ۲۲۸)

١٦٢ كل بدعة ليست واجبة ولامستحبة فهي بدعة سيئة وضلالة باتفاقالمسلمين .

- الله عليه وسلم خطأ وخط خطوطاً عن يمينه وشماله وقال: « هذا سبيل الله ، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » :
- ۱۹۳ حدیث « لا تتخذوا القبور مساجد فإنی أنهاکم عن ذلك ، وحدیث « لعن الله الیهود والنصاری اتخذواقبور أنبیائهم مساجد » (وانظر ص۳۰۳–۳۰۶)
  - ١٦٤ الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهي عنه .
    - ١٦٥ زيارة القبور على وجهين ، وبيان الزيارة الشرعية .
- ١٦٦ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عند زيارته قبر أمه ( وانظر ص١٤٦ )
  - ١٦٦ بيان زيارة القبور البدعية (وانظر ص ١٣٦)
- ۱۹۷ ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر کانوا من صلحاء قوم نوح، فلما ماتوا عکفوا علی قبورهم وصوروا تماثیلهم ثم عبدوهم .
- ۱۹۷ رأى الملاحدة الفلاسفة فى زيارة القبور ذكره ابنسينا والكتب المضنون بها على غير أهلها المنحولة للغزالى ( وانظر ص ۲٤٥ ).
  - ١٦٨ الردعلي ملاحدة الفلاسفة فيما ذهبوا إليه من اتصال الأرواح ·
  - ١٦٨ الاستعاذة من الشيطان أو تصور الشياطين للناس (وانظرص ١٥٧).
- ١٦٩ الشياطين تأتى الأنبياء لتفسد عليهم عبادتهم فكيف من هم دون الأنبياء.
  - ١٧٢ انتصار الشيخ عبد القادر الجيلاني على الشيطان.
    - ١٧٣ الشخص لا يكون في مكانين في حالة واحدة .
  - ١٧٥ رأى أهل الجاهلية فيما يكون من الشيطان في مواضع الشرك.

١٧٦ الاستدلال على الولاية بما لا يدل عليها.

١٧٧ الولاية إيمان وتقوى ، والكرامة من الله تمرتهما .

١٧٨ الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب ويتخذون الملائكة أربابا .

١٨٠ إذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الصالحين.

١٨١ الوصية النبوية لحبر الأمة ابن عباس .

١٨٢ الكلمة العظيمة التي أسرها النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة مر. أصحابه حين بايعوه.

١٨٢ كان الصحابة يسقط السوط من يدأحدهم فلا يقول لأحد ناولني إياه .

١٨٢ كان الني صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه وغيره ، ولم يكن يسترقى •

١٨٣ قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل من حاجة ؟ فقال: « أما إليك فلا »

١٨٤ دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به .

١٨٦ من السؤال ما لا يكون مأمورا به \_ والمسئول مأمور بإجابة السائل ، وقد يكون السؤال منهيا عنه . وإن كان المسئول مأمورا بالإجابة .

١٨٦ الصديق وأكابر الصحابة لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ، وكانوا يطلبون منه أرب يدعو للسلمين ، والشواهد على ذلك من الوقائع .

- ۱۸۳ الصديق هو الذى نزلت فيه آية (وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْتَى . . . ) والمقارنة بين الصديق وبين زيد بن حارثة وعلى بن أبى طالب فى معنى ( وَمَا لِأَحَدِعِندَهُ, مِن نِعْمَةِ تُجْزِيَنَ ) الدعاء جزاءه ومن الجزاء طلب الدعاء .
- ۱۸۹ الإسلام مبنى على أصلين: عبادة الله وحده ، وأن نعبده بما شرعه (وانظر ص ۱۸۹ ، ۳۲۲ ).
- ١٨٩ لماكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى إلى بيت المقدسكانت صلاته إليه من الإسلام . فلما أمر بالتوجه إلى الكعبة صار العدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام .
- ١٩٠ سؤال المخلوةين فيه ثلاث مفاسد : الافتقار إلى غير الله ( وهو من نوع الشرك ) . وإيذاء المسئول ( وهو من نوع ظلم الحلق ) . والذل لغير الله ( وهو ظلم النفس ) .
- ۱۹۱ حدیث « من دعا إلى هدى كان له من الأجـر مثل أجــور من اتبعه » ( وانظر ص ۲۲۸ ).
- ١٩١ طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمته الصلاة عليه طلب أمر وترغيب وليس بطلب سؤال.
  - ۱۹۲ حديث « سلوا الله لي الوسيلة » ( وانظر ٣٢٧ )

١٩٢ قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب « لا تنسناياأخي من دعائك » .

١٩٤ سؤال الميت ليس بمشروع: لا واجب ، ولا مستحب ، ولا مباح .

١٩٤ الشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة ( وانظر ص ٢٦٤–٢٦٥ )

١٩٥ ما لم يشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد.

١٩٧ الصراط المستقيم : فعل ما أمر ، وترك ما حظر ، والتصديق بما أخبر .

۱۹۷ قول سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى .

١٩٩ لفظ « الوسيلة ، و « التوسل ، فيه إجمال ، واشتباه ( انظر ص ١٥٣ )

٢٠١ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم توسل بدعائه في حياته ، وبشفاعته في الآخرة لمن أذن الله له .

٢٠٢ مسألة الله بخلقه لا تجوز ، ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به .

٢٠٤ لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا .

٢٠٥ باء السبب وباء القسم . وحديث : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » .

٢٠٦ الفرق بين الإقسام بالله والسؤال بالله .

٢٠٦ سؤال الله بأسمائه وصفاته .

٢٠٧ السؤال بياء السبب: « أسألك بأن لك الحمد ، ( وانظر ص ٣٤٥ )

٢١٠ السؤال بالأعمال الصالحة كسؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار .

٢١٢ سؤال الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته .

٣١٣ هل للخلوق حق على الخالق؟.

٢١٤ قول الله لداود: ﴿ وأَى حَقَّ لَآبَائُكُ عَلَى ؟ ﴾ ( وانظر ص ٣٤٦ )

٢١٦ الفارق بين المخلوق والخالق.

٢١٦ قول قتادة : إن الله لم يأمر الناس بمـا أمرهم به لحاجته إليهم ، بل أمرهم بمـا ينفعهم .

٢١٧ العمل لا يقابل الجزاء وإنكان سبيا للجزاء .

٢١٨ ما أوجبه الله على نفسه بحكمته وفضله ورحمته .

٢٢٠ السؤال بالحق الذي أوجبه الله للعباد .

۲۲۱ العوام إذا سألوا الله بنبيه يريدون ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا الإيمان
 به (انظر ص ٣٤٤)

٢٢١ السؤال بحق الرحم وحديث « الرحم شجنة من الرحمن »

٣٢٣ دعاء عمر في الاستسقاء المشهور عام الرمادة .

۲۲۰ توسل معاویة بیزید بن الأسود الجرشی ( انظر ص۳۱۶)

٢٢٦ الحكاية المكذوبة على مالك في الاستشفاع بالقبر ( انظر ص٣٥٣ )

٢٢٦ إجلال السلف للنبي صلى الله عليه وسلم .

۲۲۸ تجريح سند هذه الحكاية من أساسه .

7۲۹ قول الأئمة: إذا سلم الرجل على النبى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو فى المسجد ، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه ، وعند أصحاب أبى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً .

٢٣١ قول مالك: ليس يلزم من دخل المسجد وخرج ــ من أهل المدينة ــ الوقوف بالقبر فإنما ذلك للغرباء .

٢٣٢ حديث: « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » وكراهة مالك إطالة القيام عند السلام.

٢٣٤ أحاديث زيارة القبر الشريف كلها ضعيفة .

٢٣٤ حكم السفر لزيارة القبور .

٢٣٦ الزيارة الشرعية ، والزيارة البدعية ( وانظر ص٣٠٣ ) .

۲۳٦ الحديث الصحيح : « ما بين ( بيتي ) ومنبرى روضة من رياض الجنة » .

۲۳۲ لوکان نص الحدیث « ما بین قبری و منبری » ما تنازعوا فی موضع دفنه .

۲۳۷ من قصد قبور الصالحين للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذى سد الله ورسوله ذريعته ، وهذا بخلاف السلام المشروع (وانظر ص

۲۳۸ حديث: « صلوا على حيثها كنتم فإن صلاتكم تبلغني » .

٢٣٩ بقية نقد الحكاية المكذوبة على مالك.

٢٤١ لوكان طلب دعائه وشفاعته عند قبره مشروعاً لكان الصحابة أعلم بذلك وأسبق إليه .

٢٤٣ لغة الصحابة التي كان يخاطبهم بهـا النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام (وانظر ص ١٤٣، ٢٤٣).

٣٤٣ مغالطات الإسماعيلية وملاحدة المتكلمة والمتصوفة في اختراع المصطلحات.

٢٤٣ تأويل الألفاظ الشرعية وتحريفها .

- ٢٤٤ حديث: ﴿ أُولَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقَلِ ﴾ باطل .
- ۲٤٥ تأويل « اللوح المحفوظ » و « القلم » و « الملكوت » و « الشفاعة »
   في « المظنون به على غير أهله » ( انظر ص ١٦٧ )
  - ٢٤٥ لفظ القديم ، في القرآن خلاف الحديث ،
- ٢٤٦ أمثلة لبعض ألفاظ الشرع وما دخل عليها من تغيير لغة الرسول وأصحابه .
  - ٢٤٦ المنقول عن السلف يحتاج إلى معرفة ثبوت لفظه ومعرفة دلالته .
    - ٢٤٧ الوسيلة الشرعية هي التقرب إلى الله بطاعته ( انظر ص ١٤٣ )
- ۲٤٨ مسند أحمد ليس فيه راو يتعمد الكذب . والصحابة لم يتعمد أحد منهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم .
- ٢٤٩ لم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهـل الحرمين والشام والبصرة . بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم .
  - ٢٥٠ الأحاديث المنكرة التي تروى في الفضائل والمناقب .
  - ٢٥١ أقسام الحديث قبل الترمذي ثم في اصطلاح الترمذي.
    - ٢٥٢ أحاديث السؤال بالمخلوقين واهية وموضوعة .
- ۲۰۲ أحدهـا يرويه عبد المـلك بن هـارون بن عنترة الشيعى الكـذاب (انظر ص۲۹۹)
  - ٢٥٣ وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه الحاكم وأنكروه عليه.
    - ٢٥٤ درجات كتب الحديث في الصحة .

٢٥٥ الحديث الذي رواه الحاكم ( في ص ٢٥٤ ) من جنس الإسرائيليات .

٢٥٨ حديث يرويه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو من الكذابين .

٢٦٠ المصنفون فى فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص يروون الصحيح والضعيف.

٢٦١ أمثلة أخرى للأحاديث المنكرة والضعيفة .

٢٦٢ قول سفيان الثورى في راوى أحد تلك الأحاديث : إنه كذاب .

٣٦٣ حكايات الذين يتلقون الأدعية من الرؤيا في المنام.

٢٦٤ بعض يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس.

۲۲۰ لا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعى ، وما ليس
 بواجب ولا مستحب فليس بعبادة .

۲۲۰ حدیث الأعمى الذی دعا له النبی صلی الله علیه وسلم . فرد الله علیه بصره
 هو من التوسل بدعائه .

۲۲۲ — ۲۷۲ الوجوه التي روى منها حديث الأعمى: منها ما هو صحيح ومنها
 ما هو ضعيف . قد يكون الراوى حافظاً لما يرويه عن شيخ غير حافظ
 لما يرويه عن آخر .

٣٧٣ ــ ٢٨٤ نقد حديث الطبراني عن حادث وقع في خلافة ذي النورين.

٧٧٨ الاعتبار برواية الصحالىلابما فهمه ، إذا خالف فهمه روايته .

۲۸۰ مذهب عمر وأكابر الصحابة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله على
 وجه العبادة والتخصيص ، كتقبيل الحجر الأسود والصلاة خلف مقام

۲۸۰ إبراهيم ، وكان ابن عمر يتابع حتى فيا فعله صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق
 ولم يقصده ، كسيره فى مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم ، وصبه فضل
 ماثه على شجرة صب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فضل مائه .

٢٨١ المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل.

٢٨٢ مثال لما يسوغ فيه اجتهاد الصحابة .

٣٨٣ ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يسن للمسلمين ولا أن يشرع .

۲۸۳ متى يكون قول الصحابي حجة؟.

٧٨٠ القسم الثالث بما يسمى « تو سلا » .

٢٨٧ سؤال الله بسبب لا يناسب إجابة الدعاء.

٢٨٧ النقل عمن ليس قوله حجة .

٢٨٩ ــ ٢٩٠ أحكام الإقسام على الله بشيء من مخلوقاته

٢٩١ شبهة من يقول أنا أسأله بمعظم دون معظم من المخلوقات

۲۹۲ – ۲۹۳ نحن مأمورون بالطاعة لله والرسول، ومنهيون عرب الحشية والتقوى إلا لله وحده، فإن الله لم يجعل لأحد من المخلوقين أن يقسم به أو يتوكل عليه أو يخشى أو يتقى ( وانظر ص ٣٠٦)

٢٩٤ آية ( وَلَائَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾

۲۹۳ – ۳۰۰ ( وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ ) نزلت في يهود في يهود المدينة والأوس والخزرج كما روت الأنصار ، ولم تنزل في يهود

۲۹۲ خیبر وعرب غطفان کما روی عبد الملك بن هاروری الشیعی الكذاب ( وانظر ص ۲۰۳ )

٣٠١ اليهودكانوا دائمـاً مغلوبين مع العرب ، لذلك كان بعضهم يحالف فريقاً و بعضهم يحالف فريقاً آخر ليتمكنوا من استغلال الفريقين :

٣٠٢ اليهود ضربت عليهم الذلة منذ قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء

٣٠٣ حديث: « إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله » (وانظر ص ٣٢٩)

٣٠٤ حديث • لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، (وانظر ص ٢٣٨)

٣٠٤ لو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه

٣٠٥ قول إبراهيم في محاجة قومه: ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ آتُكُمْ أَشْرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ ٢٠٠ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ) ٠

٣٠٦ آيتا : (حسبنا الله)و (حسبك الله)

٣٠٨ جعل الهدى في قلوب العباد هو إلى الله لا إلى الرسول

٣٠٩ التوسل بالعمل الصالح على وجهين ، والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه
 وسلم وشفاعته على وجهين •

۳۱۰ الأصُلالأولف دين الإسلام تحقيق الشهاد تين (و انظر ص ۱۸۹،۱۰۹، ۳۳۳ ) ۳۱۰ الأصل الشانى أن لا نعبد الله إلا بما شرعه مر. واجب أو مستحب (وانظر ص ۳۳۳)

- ٣١٤ ٣١٥ مقارنة استغاثة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجدبوا على عهده واستغاثة عمر ومن معه من الصحابة في عام الرمادة بالعباس واستغاثة معاوية والصحابة من أهـــل الشام بيزيد بن الأسود الجرشي (وانظر ص ٢٢٤، ٢٢٣)
- ٣١٦ ضلالة ملاحدة وحدة الوجود فى استشفاعهم بالله إلى النبى صلى الله عليه وسلم .
  - ٣١٧ الشافع سائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما .
- ٣١٧ قول بريرة « أتأمرنى؟ » وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما أنا شافع » لأن طاعة أمره صلى الله عليه وسلم واجبة بخلاف شفاعته .
- ٣١٨ كثير من أهل البدع والحنوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر ( وانظر ص ١٤٩ )
- ٣١٩ حديث: « إذا سألتم الله فاسـألوه بجاهى » مكذوب على النبي صــلى الله عليه وسلم (وانظر ص ٣٤٦)
  - ٣٢٠ جاه المخلوق عند الحالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق .
    - ٣٢١ أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة .

۳۲۳ ــ ۳۲۶ حديث الأعمى مبنى على أن الرسول دعا له وأن الأعمى توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ( وانظر ص ۲۲۲، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ) ۳۲۰ لو كان التوسل به حياً وميتاً سواء لم يعدلوا عن التوسل به .

٣٢٧ ــ ٣٢٨ الفرق بين إهــداء الثواب للوالدين وإهدائه للنبي صــلى الله عليه وسلم.

٣٢٨ دعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر لأنه أكمل إخلاصاً .

٣٢٩ حديث: ﴿ إِنَّهُ لَا يَسْتَغَاثُ بِي وَإِنَّمَا يَسْتَغَاثُ بَاللَّهُ ﴾ وتقدم في ص٣٠٣

٣٣١ ــ ٣٣٢ الشفاعة التي لا تغني شيئاً ، وشفاعة الشفيع بإذن الله .

٣٣٣ قول الفضيل بن عياض: العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل،

وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً •

۳۳۶ حديث « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ٠

٣٣٤ العبادات مبناها على التوقيف ٠

٣٣٦ ﴿ أُعُوذُ بُكُلُّاتُ اللَّهُ التَّامَاتُ ﴾ استعاذة بكلام الله وهو من صفاته .

٣٣٨ السؤال بالمخلوق هو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب ٠

٣٣٨ آية ( وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ) •

٣٣٩ دعاء « اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك »

٣٤٣ العامة إذا سألوا الله بنبيه يخرجون عن المعنى الشرعى ( وانظر ص٢٢١)

٣٤٣ الإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمدعليها .

٣٤٤ الحي يطلب منه ما يقدر عليه ، والغائب والميت لا يطلب منهما شيء .

٣٤٥ الرب يقسم بما شاء من مخلوقاته ، وليس لنا أن نقسم عليه إلا به .

٣٤٦ ينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية المأثورة .

٣٤٧ قول العز بن عبدالسلام في فتاويه لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه .

٣٤٧ – ٣٤٨ بعض أحاديث الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

٣٥٠ الأدعية البدعية على ثلاث مراتب.

٣٥٣ عود إلى الحكاية المكذوبة على مالك وتقدم نقدها منص ٢٢٧ الى ٢٤٧ .

٣٥٤ ما يجوز من سؤال الحي لا يجوز سؤاله الميت لأنه يفضي إلى الشرك ولأن الميت انقطع عنه التكليف .

٣٥٥ بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز أن يجعل مسجدا في حياته فلما دفن فيه صار حراما .

٣٥٦ كان مالك يكره أن يقول الرجل زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم .

٣٥٦ حديث: « إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور » مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٣٥٧ فى التوراة أن موسى نهٰى بنى إسرائيل عن دعاء الأموات .

٣٥٨ حديث: • إنا معشر الأنبياء ديننا واحد ، .

٣٥٩ مالا يجوز في حق أشرف الحلق وعنـــد قبره أولى أن لايجوز عند قبور غيره.

٣٥٩ ــ ٣٦٢ تمثل الشياطين بصورة المشايخ.

٣٦٢ آية: ( وَأَنَّهُ رَكَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينَ ).

٣٦٣ حيث يقوى الإيمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة تضعف الأحوال الشيطانية .

٣٦٤ قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل فتتلاعب بهم الشياطين .

ه٣٦٠ حقيقة «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» (وانظر ص ١٥٤، ١٨٩، ٣١٠، ٣٣٣)

٣٦٥ الرسول واسطة بين الله وخلقه فى تبليغ أمره ونهيه .

٣٦٦ موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إذا سألوه عن الأحكام .

٣٦٧ وموقفه منهم إذا سألوه عن الله .

٣٦٧ ــ ٣٦٨ التوحيد القولى والتوحيد العملي .

٣٦٩ قال الشيخ فى قول القائل أسألك بحق السائلين عليك ، ما معنى هـذا الحديث .

٣٧٠ – ٣٧١ و لما كان الشيخ في قاعة الترسيم. مناظرته الرهبان في دعاء غيرالله.
 ٣٧٢ – ٣٧٣ سئل عمن يقبل الأرض هل يأثم والتفصيل في ذلك.

٣٧٠ ــ ٣٧٦ سئل عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس.

٣\_ «فصل» في الانحناء عند التحية .

٣ ـ ٣٨٠ ـ « فصل » كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله .

<sup>(</sup>۱۱۰۰۰) (۱) (۱۰) (۲) (۲) (۱۰)